



فيمفكك طاوله ومكايكانها والانجنار

وهو شرح لأن عبد الله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي على قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري الطرابلسي

نقل عن نسخة في الخزانة التيمورية

عني بنشره وتصحيحه والتعليق عا ·

الطَّافُلِ الجَّالِلِ الْمِيْكِ الْمُلِكِّ الْمُلِكِّ الْمُلِكِّ الْمُلِكِّ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِ

لگاهرة سنة ١٣٤٩

يطلب من

المناسبة المتسامة والمنات

﴿ حَمْوَقَ الطُّبِّعِ مُحْمُوظَةً للنَّاشُرِ ﴾

# بنتالتة التخالجة

### التعريف بتاريخ ابن غلبون

هو تأليف الاستاذ العلامة أيى عبد الله محمد بن خليل غلبون الطر ابلسي

جم فيه المؤلف ما يتعلق بطراطب من أخبار وما تعاقبت عليها من دول اسلامية وغيرها ، وما وقع فيها من ثمورات وحروب منذ الفتح الاسلامي الى أواسط حكم احد باشا القره مانلي

وهو شرح لقصيدة الاستاذ الغاضل الأديب الشيخ احمد بن عبد الدائم الانصاري الطرا بلسي التي أتشاها مدحا لطرا بلس ورداً على من ذمها

وقد مرعلى هذا الكتاب مايقارب مائتى سنة وهو في مهملات الكتب لايموفه الا من له دراية بأهماه الكتب و المشتفلين بها . وقد اتيحت لى فرصة التمرف بالاستاذ الجليل العلامة صاحب السعادة احمد تيمور باشا سنة ١٣٤٨ وكان بمن له عناية إتامة بالعلم و جم الكتب الاسلامية . فسألته ـ رحه الله ـ هل يوجد عندكم كتاب تاريخ لطرابلس الغرب ? فأجابنى ـ على الفور ـ بأنه يوجد لديه « تاريخ ابن غلبون » فاستمرته منه على أن أطلم عليه ، ثم بدا لى أن استنسخه فاستأذنته فأذن لى ، جزاه الله عن العلم و المسلمين خيراً

وكانت نسخته مأخوذة بالنصوير الشمسي ( الفوتوغر افية ) عن نسخة في خزانة باريز سنة ١٣٤٤. وهي مكتوبة بخط مغربي جميل. ولكنها كثيرة التحريف، ولا أدري ان كان هذا من تماقب أيدي النساخ عليها فمسخوها ، أو أنها مسودة المؤلف وتناولتها الايدي قبل أن تبيض .

ولم نحبد نسخة أخرى غير نسخة تيمور باشا نستمين بها على تصحيح كنابنا هذا فاستمنت بتاريخ ابن خلدون وغيره في تصحيح بعض كالت و تواريخ ، واقتصرت على تغيير بعض الكلات ، أو تقديما بعضها على بعض ـ وهذا قليل جداً ، وزيادة كاة أو كلمتين مما لا يغير المعنى . وتركت كثيراً من الكلات كا هي خوفا من الوقوع فيا لم يرده الموافق ، وقد نبهت على أ كثر ما أصلحته أو كان غير مفهوم ، ووضعت الزيادة بين هاتين الملامتين [ ] وقد فاتني شيء مما ينبغي التنبيه عليه ، وأرجو أن يكون غير ذي بال ، أو مما يعفو الفراء

و قد كان الاصل متصلا بعضه بيعض من أوله الى آخره ، فعنونت حوادثه ووضت فيه فواصل عند انتهاء كل جملة ، وأوائل سطور عند ابتداء الدكلام لتمييز المانى وتقريبها الى ذهن القارى، وأرجوأن أكون وفقت الى القيام بينعض الواجب بطبع تاريخ ابن غلبون . ليطلم أبناء وطنى على ما لسلفهم من الاحتمام بشأن الوطن و تدوين حوادته ، وليكون باعناً لهم على الاقتداء بهم في نشاطهم وجدهم . وقد وجدوا في زمن لم يهياً لهم فيه من أسباب المهاوطلبه ما هيء لنا اليوم ، ومع ذلك فقد ذهبوا في فنونه كل مذهب وقطعوا فيه شوطا قعدنا محن ده رنع ما مراح، ولنا من الاسباب الهراطال

وقد كان التاريخ أثر، في كل الأم قدماً وحديثاً ، وتبارى في مفياره الملماء وجبابلة الاخبار، وخصصوا له المكثير من اوقاتهم حتى صار الوصول فيه الى خد مقياس الباحث بين الباحثين، وميزانا توزن به أعمال الرجال في الميئة الاجاعية، ذلك لان التاريخ مرآة الامم، ترى فيه صورتها على ما كانت

عليه في كل طو ر من أطو ار حياتها

فالامة التى لم يكن لها تاريخ بدون فيه ما لها في بطون الايام من حوادث وما أنته من أهمال في حياتها فعي ميتة الله كر لا يقام لها وزن ، وليس لها بين أمم الارض من قيمة الاما لتلك الفرق الضاربة في مجاهل الارض من بهى الانسان و التاريخ نوع من الدفاع عن الوطن ، فكما أن الانسان يدافع عن وطنه بسيغه وماله فكذلك يدافع عنه بنقييد حوادثه وبيان ما وقع فيه من وقائم تعلي من شأنه و تظهر ، أمام الناس يعظير المظمة والكال . وهذا ما حدا بالإستاذ ابن غلمون الى تأليف كتابه هذا فانه لما رأى المبدري ذم طرابلس في رحلته ورد علمه الاستاذ احد الانصاري بقصيدة رأى أن يشرخ هذه القصيدة ليظهر ما المرابلس من محاس وما لها من وقائم تعلى قدرها وترفع شأنها

هذا وأسأل الله أن يوفق من مواطني من يكل هذا البناء الذي وضع أساسه الاستاذ ابن غلبون ليكون لبلادنا - طر ابلس الغرب-تاريخ كامل يرجم اليه لدى البهدشين فضائلها وما أنته من أعمال بجيدة



#### -ىرجمة المؤلف

هو الاستاذ النامل العلامة المحتق أبو عبد الله محد بن خليل غلبوت المطر ابلسي المصر آنى كان رحمه الله تعالى عباً للعلم مشاركا فيه ي له قدم راسخة في الاسر بالمروف و الجهر بالحق ، وله وقفات مشرفة في المكار المشكر باله و بجاهه . فقد أذن عامل مصر اته في رمانه بتقطير الحر من النخل ، فسارضه الاستاذ في بجانبه ، فنحب الاستاذ الى ملتزمي بهم الحر وأعطام ما دفعوا من مال و كفوا عن بيمه ، ولم يكتف مهذا لا يسمكم في دين الله ، فأعرض العامل و نأى عن بيمه ، ولم يكتف مهذا بل فحم الى الوالي احمد باشا القره ما للى ورجاه في عدم الانن بيم الحر فقبل رجاه ما لما له من المكانة عنده ، وعزل عامل مصراته و كان ينكر على أرباب العلرق أعمالهم المخالفة وما أحدثوه من تحريف في أسماء الله و يجاهر بذلك و كانت له مناظرة في شأن الطرق مم الشيخ محمد النماس طريق الجهل والتعصب وقال «هذه طريقة مشايخي لايسهني تركما كائنة ما كانت ، كبرت كامة تخرج من فيه .

وقد ارتحل الاستاذ ابن غلبون الى الازهر في طلب العلم، و أخف عن الاستاذ الشيخ عبدالرموف البشبيشي ، والاستاذ أبي مجد عبد الله بن يجي السوسي وغيرهما ورجم الى بلمه مصراته سنة ١٩٣٣ ولم أطلع على تاريخ ذهابه الى الازهر

وكان يعلم في مصراته التفسير والفقه والحديث وغيرها من العلوم وكان يعظم طلبة العلم ويحدّرمهم ، وطلب الى احمد باشا اسقاط الضر ائب عنهم فأجاب طلبه وأسقطها ومن الاسف الشديد أننا لم نمشر الدؤلف على ترجمة الا ما استخلصناهأ ثناء مطالمة تاريخه هذا . ولم يترجم له النائب فى تاريخه مع أنه عالة عليه فى النقل عن كتابه هذا وهو أجل قدراً وأعلم من كتير بمن ترجم لهم

وائن جهلنا تاريخ ولادة المؤلف ووفاته ، وشيئًا ثما يتملق بمحياته فقد علمنا نسبته الى اسرة ابن غلبون ، تلك الاسرة التى نبتت منبت الرئاسة والفضل وسرى في فروعها العلم ، فاخرجت الناس علماه في مختلف الأزمنة نفع الله بهم الناس ، ودونوا في العلم دواوين تشهد لهم بسمة اطلاعهم في الغلم وعلا كبهم فيه

فقد ذكر ابن خلدون في السكلام على آل سالم \_ وهم بطن من بني سليم \_ : ﴿ ان مواطنهم بلد مصراته ومسلاتة ، ورياستهم في أولاد مرزوق ، وكانت في أوائل المائة الثامنة لفلبون ان مرزوق ، واستقرت في بنيه ، وهي اليوم لحيد ين سنان بن عبان بن غلبون »

ولهذه الاسرة فركر حسن في طرابلس، وشأن يعرفه لهم ذووالفشل الذين بقد ون الناس قدرهم. ولا يزال لهذه الاسرة نسل يحفظ ما كان لها من فضل وأدب. وهو الاستاذ الشيخ أحمد بن محمد بن خليل بن محمد بن خليل بن محمد بن خليل بن محمد بن خليل بن الفضل في ابراز هذا العدر خليل غلبون المؤلف ، وقد أراد أن يكون له الفضل في ابراز هذا الاثر الحالد لجده الفاضل ، فاصمم أنى اعترمت طبعه حيى شجعني على المغمى في هذا العمل وأعانتي على إكاله ، فهو بهذه الهمة قد أثر بجده وأحسن الى أمته ووطنه ، فجزاه الله خيرا

## رحمة الشيخ احمد ببه عبد الدائم

#### الانصاري الطرابلسي

منذان اعتربت طبع هذا الكتاب وأنا أكتب الى أصدقائى بطرابلس نمن. لهم صلة بالسلم بشأن البحث عن ترجمة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الانصاري. صاحب القصيدة التي شرحها المؤلف وعن ترجمة للاستاذ المؤلف ، فلم أغلز بما يكشف لنا عن حياة المؤلف ويعلينا نسخة نامة لماكان له من أعمال

أما مايتملق بترجمة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الانصاري فقد كتب الى صديقى الفاضل الاستاذ أحمدين محمالفقيه حسن نبذة تتملق به نفشرها بنصها مع الاكتفاء بها حيث لم يكن لدينا من المعلومات غيرها . قال وفقه الله :

( في دائرة أو قاف القطر الطرا المدى كتاب مخطوط الميس فيه ما يشهر باسمه كه سوى أن مو الله وهو « الشيخ محمد من عبد الكريم من عبد الرحن الانصاري » د كر فيه تراجم آبائه وأجداد ، فوحرى أن يدهى « كتاب الاجداد » وقد فرغ من تأليقه في الرابع و العشرين من المحرم سنة ١٩٢٧ . ومن جملة أجداد المؤلف المقين ترجهم في كتابه هذا الشيخ أحمد من عبد الدائم الطرابلسي الانصاري ، وهو الجد الاول لام المؤلف، وقد ترجم له ترجمة أهمل فها تاريخ عيلاد ، ووفاته ، فقال :

الفقيه أحمد بن عبد الدائم ، كان يضرب به المثل في ظرفه وفصاحته ، وصلته لاقربه والفقراه . كان حافظاً ، ذا معرفة بالتواريخ الاسلامية والاخبار المحلوكية ، غاية في الذكاء والفطنة والعقل الراجح . ومن الفرائب ما اختص به من الحكة حيث كان يقول : ﴿ لَى معرفة بسبعين حكة وعمرى الآن ما ينيف

على الخسين سنة ولم يسألني أحد من أهالى طرابلس عن واحدة منها :
ومن جملتها استخراج الماء من الارض حتى يصعد الىقمنها بغير مشقة . قلت
ذلك من بدائم الحكم و تتائج الفكر . ولا شك أن الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها
الانسان و كذلك يخترعها بقدر مدلولات العقل ومراتبه . وكان له التقدم في حسن
الخط ، وقد انفر د فيه بطريقة اخترعها لم يكن أحسن منها قط في أنواع الخطوط
المهودة .

وقد كان شاعراً بليفاحسن الطريقة في شعره . ومن شعره قصيدة يستنجد فيها بملك القسطنطينية اذ ذاك على الفرنسيس الذين هاجموا طرابلس في سنة. ١٩٤٠ منما قدله :

يا واحداً مانى البسيطة منله ملك المداوك بتاجه المتكال فاصم لقصة من أتاك يحرقة خذ ناره من كل خصم مبطل أو ما ينيظك حال قامتك التي فازت بفتحك في الزمان الأول يا سيدى فانظر لحالة ضعفنا من شيعة الاخيار الا تبتلي انا لترجو منك أخذ الثار من شعب الفرنسيس اللثم الارذل (1): الى آخر القصيدة وهي طويلة جداً.

وله قصيدة جواباً عن سؤال أرسل الى طرابلس من جزيرة جربة (٢) ، وله القصيدة التي أنشأها في . دح طرابلس الغرب رادًا بها على المغربي الذي هجاهاوقد شرحهاشرحاجليلا الشينخ الامام أبوعبدالله محمد يخليل غلبون حمالله تعالى اعملامه

<sup>(</sup>١) من ضمن التصيدة هذان البيتان :

في يوم عيد المسلمين و محرم متر قبين بفرصة المدخل عام اربيين مضت لمجرة احمد من بعدما مائة والف كمل

قال الاستاذ احد الفقيم حسن : ومنها يستنتج ان الثميخ احدين عبد الدائم كان من رجال القرن. التابق عشر للهجرة الحذا من قوله المتقدم

<sup>(</sup>٧) ذكر الاسناذ احمد الفاضل منها عدة ابيات حذفناها للاختصار

## مُقَدَّمَةُ النَّاشِرُ

## **CAMPANIAN**

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والصلام على سيدنا محمد خير داع الى الهمدى .و هاد الى الحقوعلي من أرشد أمته و لعمر ملته

أما بعد فهذه متعدّمة أقدمها بين يدي تاريخ ابن غلبونذ كرت فيها شيئًا عن طرابلس قبل الفتح الاسلامي ، وملخصا عما تداو لها من دول وما مر عليها من أطرار مختلفة من لدن الفتح الاسلامي الى زمن حسكم اسرة القرمنلي

طرابلس .. و يقال لها « طرا بُلُس » و « طرا بُلْس » و أطرا بُلس » و أطرا بُلس » مدينة أدلية كانت تسمى « أوا يات » و هو لفظ يظهر أنه بربري ، وحرفه الو ومان الى « أوا » و معناه الله « أوا » و معناه الأف زمن لا يمكن تميينه فصارت طرابلس و الثلاث مدن هي « أوا » طرابلس الآن عاصمة القطر » و « سبر اتا » و « ليبدس » وسبراتا تسمى الآن : صبرة ، و و و أغة . وليبدس » تسمى الآن : صبرة ، و و و أغة . وليبدس » تسمى الآن : طبرة ، و و و كل القطر من حدود مصر شرقا ، الى حدود تونس غريا ، و «عاما اليو نان « ترابليطة »

وقد كانت من مستميرات قرطاجنة ومحطا لسفنها من سنة ١٩٤٦ ق م أو ١٩٤٠ مــ وهو زمن تأسيس قرطاجنة الى اناستولى الرومان على قرطاجنة سنة ١٤٦٠ م واستولت على جميع أمسلاك قرطاجنة فأصبحت تابعة للرومان ومحطا لسفتهم أيضا الى سنة ٤٣٠ وفي هذا التاريخ فتح جنسريك ملك الوندال قرطاجنة واستولى على كل مستمعرات الرومان وصارت طرابلس تأبعة للوندال الى سنة ٣٣٠ م . و في هذا الناريخ احتل القائد الروماني بيليساريوس قرطاجتة واسترد جميع البلاد التي كانت تابعة ثلوندال وصارت طرابلس تابعة للرومان<sup>(1)</sup> الى أن تشر فت افريقية بالفتح الاسلامي

وقد دخل جيش المسلمين أفريقية فأنحا في زمن سيدنا عربن الخطاب وافتتح برقة سنة ٢١ ومنها توجه عقبة بن نافع الى زويلة فافنتحها سنة ٢٧. و توجه بسر بن ارطاة الى ودان فنتحها سنة ٣٣. وسار عمر و بن العاص بعد فتح برقة الى طرا بلس فنتحها سنة ٢٧ وسار الى مدينة سَبْرُتُ (٢٣ ففتحها عنوة . وسار الى مدينة نفوسة وهي «شروس» ففتحها ، ولما فتح عمر و بن العاص طرا بلس كتب الى سيدنا عمر يستأذنه في التوغل في افريقية كتابا فصه :

و أن أله قد فتح علينا أطر اللس وليس بينها وبين أفريقية ألا تسعة ألم
 فأن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل »

فكتب اليه سيدنا عمر:

 لا ، انها ليست بافريقية ، ولكنها المفرقة ، غادرة مغدور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت ، فرجع عرو بن العاص الى المشرق وكانت افريقية كلما غادرها الفانحون الى المشرق ارتدت عن الاسلام .

وفي خلافة سيدنا علمان بعث اليها عبد الله بن أبي سرح سنة ٢٠ في جيش يبلغ ١٠ آلاف مقاتل فاوقفوا بجيش الروم في أطرابلس ولم يقدروا على التوظل في أفريقية ، فاستأذن ابن أبي سرح سيدنا علمان واستمدة فاستشار سسيدنا عان الصحابة فاذنوا بذلك ، فجهز الجيوش من المدينة وفيهم جمع من الصحابة خدخاوا افريقية وقناو اجرجير ملك سبيطلة وكان يملكما بين طرابلس وطنجة . وكانت طرابلس تابعة لعال الخلفاء على افريقية الى أن تولت افريقية دولة

و كانت طرا بلس نابعه لعان الحققة على الريقية الى ال عو بنى الأغلب سنة ١٨٤ فأصبحت تابعة لهم الى سنة ٢٩٦

وفي أيام حكم الأغالبة انتقض أهالي طرابلس سنة ١٨٩ واستقلوا بأنفسهم

 <sup>(</sup>١) كانت في هذا العهد تابعة لدولة الرومان الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية

الى سنة ١٩٦ فاستردها أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب ورجمت الى. حكم الأغلابة

واستمر ت طرابلس تابعة للاغالبة بتونس الى أن انقرضت دولتهم سـنة ٢٩٦. وفي هذاالتاريخ ظهرت دولة العبيديين. ( الفاطميين ) فصارت تابعة لهم الى سنة ٨٥٠

ولما انتقل المزلدين الله من افريقية الى مصرسنة ١٣٦١ استخلف على افريقية يوسف بلكين بن زيري و واستعمل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي فطلب يوسف بلكين من المر سنة ٣٦٧ أن يضم اليه طرابلس فأجابه الى ذلك ولما اختل نظام الحكومة الصنهاجية في افريقية واجتاحت العرب جيوش ابن باديس و كثر الهرج و تغلبت النصارى على أكثر سواحل افريقية استقل أهل طرابلس بأنفسهم ومنعوا المفارم و الجباية عن المهدية ، وقام بأمرهم بنو مطروح خير قيام وذلك سنة ١٩٥ وفي سنة ١٩٥ استولى رجار صاحب صقلية «سيسلية ، على طرابلس عنوة وسبى النساء و أخذ الأموال وولى عليها من أهلها رافع ابن مطروح بعد أن اخذ رهائنه ، وهذه أول مرة استولى عليها الافرنج بعد الفتح الاسلامي

وفي سنة ٥٠٣ <sup>(١)</sup> ثار أهلها على الافرنج أهــل صقلية وأخرجوهم منها

<sup>(</sup>١) انظر سفحة ١٥

واستقل بها رافع بن مطروح الى سنة ٥٥٠ فدخلت تحت دولة الموحدين و بايع رافع بن مطروح عبد المؤمن بن علي وأقرم على ولايتها واحتلها قراقش سنة ٨٠٠ وكنرت فيها الذين وتعاقبت عليها أيدي قراقش وابن غانية

ودخلت طر ابلس تحت حــكم الحفصيين سنة ١٠٣. وفي أول أمرهم أغلر. ابن غانية على طر ابلس فانتصر عليه عبد الواحد الحفصى سنة ١٠٤ وبقيت تُحت حكم الحفصيين الى أن استقل بها يوسف بن طاهر الير بوعي سنة ١٩٤

وفي سنة ٧٥٠ استقل مها ثابت بن محمد بن ثابت ، وفي أيلمه سنة ٧٥٠ احتلها الجنويون عنوة (١) وهذه هي المرة النانية التياحتل فيها الافرنج طرابلس بعد الفتح الاسلامي ، ولم ترل في تقلبات وثورات فلا تنمد فتنة حتى تقوم أخرى الى سنة ٩٨٩ فاسراحت البلاد واستتب الأمن وارتدى الناس ثوب السلم و بحت النروة وكثر المال حتى وصلت الى ما ذكره المؤلف في صفحة ٩٧ واستمرت في رخاء الى سنة ٩١٦ فاحتلها الاسبانيون وهذه هي المرة الثالثة التي احتل فيها الافرنج طرابلس بعد الفتح الاسلامي ، والاحتلال الرام هو الاحتلال الإطالي الذي خصل سنة ١٣٧٩ الموجود الآن

وفي سنة ٩٧٩ ذهب وفد من أعيان طرابلس بمن أنحازوا خارج السورى الى الاستانة مستغيثين بالسلطان سليان الاول لينقذ بلادهم من ظلم الاسسانيين فأرسل معهم مراد أغا أحد حلوجه والياً على بلادهم من قبله فلم يقدر على طرد الاسبانيين من البلد الى أن جاه طر غود باشا فافتكها من الاسبانيين ، و بقي والياماالى أن مات شهيداً سنة ٩٧٧ ومن بعده تولى أمر البلد البكجرية فاختل فظامها واستبدوا بالحكم ، و مدوا أيدبهم الى ما في أيدي الناس ، و فرضوا على الاهالي من الضرائب مالا قبل لهم به وكثر طفياتهم حتى اشطر كثير من رؤساه التبائل الى الثورة علمهم في أزمان متنالة تخلصا من حكهم الجائر

<sup>(</sup>۱) انظر س ۵۳

ولقد كان لمدينة طرابلس أيام حكم القرمنلية شأن يذكر في الاعمال البحرية مما اضطر كثير من دول اوربا ــوفي مقدمتهم الكانراـ الى أن تعقد مهما معاهدات

قال في دخائق الاخبار مودول البحار عند الكلام من محدباشا وحدباشا القرمائلي: دوزاد في صناعة السفن و أحكار من المحاربات وغرت سفنه في البحر بقو وجسارة لم يسبق لها مثيل فا كتدبت طرابلس بغلك شهرة عظيمة حتى أوقت الرعب في قلوب رجال السفن النجارية الاوروبية ، و اضطرت الدول السمي وقتئذ في عقد معاهدات مع طرابلس ودفع نقود سنوية لولاتها لتأمن بغلك على تجارتها . وأول من تقدم من الدول دولة المكابر المقدت مع محد باشا المذكور معاهدة بدون استشارة الدولة الشائية سنة ١٩٦٤ تعتوى ط ٢٨ مادة ، منها : ه وعلى كل سفينة المكابرية ان تظهر ورقة الباسبور عند ما تقابل سفن طرابلس » الح اه

و في سنة ١١٧١ عقدت معاهدة بينها و بين جمهورية البنادقة من موادها ابطال الحرب بين الطرفين ومنع تمدي سفن طرابلس على سفن الجهورية .

وفي ذمن يوسف باشا صادف اسطول طرابلس سفنا لدولة السويد فحاربها وأسرمنها سبع سفن ٤ فتوسط « بو نابرت » وهو بمصر و خلص الاسرى و ترك السفن ليوسف باشا وأعاد لطرابلس المبلغ الذي كان مر تباً لها من حكومة السويد وعقدت معاهدة بين طرابلس و بين الولايات المتحدة سنة ۱۲۲۰ <sup>(۱)</sup> ومعاهدة بينها ؛ و بين جمهو رية طوسكانة سنة ۱۲۳۸ ومعاهدة بينهما و بين مملكة نابليسنة ۱۲۶۲ وغيرها من أمم جنوب أور با و كل هذه المعاهدات لم يتحاوز غنمهاجيوب. الولاة وخزائمهم اماغرمهما فعلى الامة الطرابلسية

وقد استمر حكم الترك في طرابلس ٤٠٣ سنوات لم ينشئوا فيها من المدارس. ما يكفي لحاجة أهلها ، ولم ينشئوا فيها سككا حديدية و لا بريداً منظا ، وقد كان عهد الترك في طرابلس على طوله لا يمت الى العلم بصلة ولا الى العمر ان بسبب . وقد خرجوا من بلادنا كا دخلوا ، وتركونا تحصد ما زرعوا لنا ، ولهم عند الله . حاد ما كانه الصنعون

الطاهر أحمد الزاوى



<sup>(</sup>١) في هذه للسنة تقريبا احتلت الولايات المتحدة درنهالظر صفحة ٢٧٨ وهددتُطرابلس وانتهى الاس الى الماهدة



متحكك طالبة فتكاريكانيها مظلانجنان

# بنبالتالخالجير

### وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم

قال الشيخ الامام أبو عبد الله محد بن خليل غلبون رحمه الله وفاهنا به :
محمدك يامن قضيت أزلاً لا يكون غير مرادك ، وشهد الكون أجمه لطقاً
ودلالة بانغرادك ، وبعثت سميد ولد آدم رحمة لعبادك ، وقصصت عليه نبأ
الماضين من أهل طاعتك وعنادك ، وخاطبته ان في ذلك موعظة وتثبيتاً لفؤادك .
و نصلي عليه وعلى آله مسلمين ما عصاك وكفر به أهل إبعادك

وبعد فان القصيد الذي أفشده الغاضل الأديب الخير اللبيب سيدي أحمد ابن عبد الدائم الأنصاري في مدح طرابلس معرضاً فيه بمن هجاها (١) وهو ... وانصرح بالمدح فيه اجمالاً \_ يحتاج الى التفصيل بذكر جزئيات أخبارها ،ولم أر من تعرض لجمعا على حدة من المؤرخين ، واعا ذكرت مشتتة في الصحف والدواوين فقد أمرني بجمعها من أدام الله سعود ، وحرس لاحياء الدين

<sup>(</sup>۱) وجوت في آخر هذا السكتاب نبذة منفساة عما كتبه المؤلف من وحقة ابي عبد الله محد من على المستاد المستدين التي المستاد المستدين على المستدين المستد

والمكرمات وجوده ، ظل الله في بريَّته ، وخليفته في خليقته ، رافع منار الشريعة النبوية ، ناصب ر ايات العلوم الدينية . ذو المقام العالي ، وكوكب المجد المنير المتلالي ، الجامع لأصناف المفاخر والمعالي ، الناصر لدين الاسلام ، القامع بسيفه عبدة الصليب والأصنام ، الناشرألوية العدل والانصاف ، الماحي آثار كل الجور والاعتساف . من متمّ الله به الخاص والعام ، وأكثر منه للفقراء الجود والانعام . السند الأعظم والمقام الأفخم. كافل المملكة الطرابلسية ، وأكرم من خفقت عليه الألوية العُمَانية أحمد بن يوسف بن محود بن مصطفى، يسر الله له من استمرار المهزة والدولة ما يشاء ، تشر مناً منه لقدري ، واستدامة لمادته الحسني في استحسان أمري . واظهارا لجميــل رأيه الذي مازلت أعتدُّه ظهيراً على نوائب د هري . فامتثلت أمره العالي تيمناً بعركاته ، وتلقياً للنَّجح باقتفاء مراحمه من جيع جهانه . وانتصبت لذكر ما حضرتي من أخبارها ممار وبت أو شاهدت من آثارها . سالكاً فيه سبيل الاختصار ، راجياً التوفيق والمعونة من القادر الفقار . وجعلته خدمة لسدة بابه التي هي معول رجاء الآمال، وملتُم شفاه الأكابر والأقيال (١) . لا زالت ملاذ أرباب الفضائل ومحط رحال الأفاضل . وأهلاً لغمل المعروف ، و إغاثة لـكل مختبط ملموف . بجاه النبي الأكرم ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرف وكرم. ومعميته:

﴿ النَّذَكَارَ ، فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار﴾

قال رحمه الله تمالي :

﴿ أَرَى زَمِناً قَدْ جَاءَ يَقْتَنِصُ الْمَهَا لَا بَلا جَارِحِ وَالْأُسَدُ فِي فَلَوَاتُهَا ﴾

﴿ رأى النَّيْضَ مُبْيِضًا بَمُزَبِلة الحِي فَتَالَ كَعَانَى انَّهُ مَن صَعَاتُهَا ﴾ أرى من رأى البصرية وهي تتمدى لمفول واحدوهو هنا زمينا ، والزمانة

<sup>(</sup>١) جمع قيل ، ويطلق على ألملك

العاهة كذا في القاموس . وخصها عرف اللغة بانعاهة الموجبة لعدم قيام الانسان . والمراديها هنا آفة الجهل على زعم الناظم لهجو من لايستحق هجوا . و الاقتناص : الاصطياد ، من قنصه يقنصه أذا صاده . والمها اسم جلس جمعي و احده مهاة ، وهي البقرة الوحشية ، شبه مها لطيف الوصف الذي لا يدرك الا بدقيق الغهم . الجارح : خصه العرف بما يصطاد به من حيو ان طير ا كان أوكليا . والأسُّدُ جم أسد، وهو الحيوان المفترس، والمراد هنا الفهم الذكيّ شبه به من حيث الحماية ، فكما أن الأسد يحمى ما بحاه ، كذلك الفعيم الذكي . والقيض القشرة اليابسة على البيض. كذا في القاموس، مبيضا صفة له مخصصه اذ منه ما ليس كذلك. والمزبلة بضم الباء وفتحها: ملقى الزبل وموضعه وهو معروف. والحي بكسر الحاء المهملة وفتح الميم والقصر : هو المكان الذي يمنع رهيه ليتوفر فيه البكلاً فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها عنه ، والبكلاً بالهمز من خير مد هو المرعم رطبا كان أو يابسا . والسكلا بالقصر من فير همز: النبات الرطب قال في المشارق : وضبعه السمرقندي والعذري مرة بالمد وهو خطأ . قال الحافظ ابن حجر : من مدم فقد أخطأ . والحشيش هو العشب اليابس . وظاهر · كلام القاموس أن الحمي بمجوز فيه المد ، ولم يحك في المشارق فيه الا القصر فالحي يمني الحسي: مصدر يمني المفعول، وهو حسلاف المباح ، تثنيته حيان . وحكى الــكساني في ثثنيته حوان بالواو والصواب الأول لأنَّه بإنَّ \*

وأصل الحى هنسد العرب أن الرئيس منهم كان اذا نزل منزلاً مخصباً استموى كاباً على مكان عال فيث انتهى صوته حاه من كل جانب فلا برهى فيه فيده أنه عنده ، و أما شرعاً فيو حماية الامام موضاً لا يقم به التضييق على الناس الحاجة العامة الى ذلك الفخيل التي يحمل عليها الناس الغزو و لماشية الصدقة ، كذا عرفه الباجي ، نقل ذلك ا من عرفة عليها الناس الغزو و لماشية الصدقة ، كذا عرفه الباجي ، نقل ذلك ا من عرفة

والاصل في اباحة الحممارواه الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشّرب عن يحبي بن بكير ، قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصّعب بن جمّاً مة رضي الله عنه قال : ان رسول لله على الله ولرسوله » . قال وبلغنا أن النبي ﷺ قال : على الشرف والربذة

والشرب بكسر الشين المعجة: الحكم في قسمة الماء (١) وضبطه الاصيلى بالغم. قال ابن حجر: والصواب الاول. والبقيع بالموحدة: موضع فيه أروم الشجر من ضروب شقى ، وبه يسمى بقيع الفرقد (٢) وهو بالموحدة كذا ذكره الجوهري في حرف الباء ، ونحوه في مختصر العين ، ومثلا بن سيده. والفرقد (٢) شجر له شوك كان ينبت هنالك فذهب وبقى الاسم لازماً للموضع

وقال عياض في المشارق في آخر الموحدة لما ذكر اهماء المواضع : بقيع الغرقد (٢٧) الذي فيه مقبرة المدينة سمي بذلك لشجر ات غرقد \_ وهو الموسيح \_ كانت فيه ، وكذلك بقيع بطحان

والشرف بفتح المعجمة و الراء بعدها في المشهور . وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء . قال وفي موطأ مالك رحمه الله : ابن وهب بفتح المعجمة والراء ، وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصوّاب . وأما سرف فهو موضع بقرب مكة و لا يدخله الالف واللام

والربنة بالراء ألمملة المنتوحة و بمدها باء موحدة مفتوحة بمدها ذال معجمة قال ابن حجر في فتح الباري : موضع معروف بين مكة والمدينة . وقال الزركشي في كتاب العلم من حاشية البخاري : موضع على ثلاث مراحل من المدينة . والصعب ضد السيل وعلى وزنه . وجثّامة : بجم مفتوحة ، وثاء مثلثة مشددة

<sup>(</sup>١) قال في مختار الصحاح: الشرب بالكسر الحظ من المار

<sup>(</sup> ٢) كَانَتَ بِالاصلُ ﴿ النَّهِ دَقُّ ﴾ وَهُو تَحْرِيفُ

كذا ضبطه النووي أول كتاب الحيج من شرح مسلم اه ومقى الابيات بين. قال 

﴿ أَنْ أَهُلَهُ بَهُوى و بِشَر أَنه برِبِقَة من ظبيانها و مَهَاتِها ﴾ 
﴿ أَنَا أَبِها النَّحرير مَهُ عن مَدَ مَة فَا في الأوافي بانَ من قطراً إلَيها ﴾ 
أهل الرجل عشيرته وذوو قر باه ، و الهوى من معانيه أن يقبل بالثيء مرة ويدبر به أخرى ، والعرف خصه بالبشارة بالشيء ، يؤتى بالمصدر من لفظه للاعلام 
مها ، والبشارة الفرح ، ومنه أبشر بكذا فرح به . والربق بالكسر : حبل فيه عدة 
ورَّى يشد به البَهُم ، كل غروة ربقة ، بالكسر والفتح جمه ربق كنب ، 
وأرباق كأصحاب ، ورباق كحبال . وربقه يربقه : جمل رأسه في الربقة ، وفي 
الامر : أوقعه فيه فارتبق . والربق ويكسر : الشد . والربيقة كسفينة : البهيمة 
المربق المتق . والظبي معروف . وقال في مختصر العين في باب الصاد في 
الثلاثي المعتل : الضبي ضرب من دواب البرعلي خلقة الكلب . قال ولست على 
يقين منه . والمهاة واحدة المها ، وقد تقدم ، والنحر ير بالكسر فيهما ، قال في 
يتمن منه . والمهاة واحدة المهاء وقد تقدم ، والنحر ير بالكسر فيهما ، قال في 
ينحر العلم نحراً

(غريبة) قدم على حضرة أمير المؤمنين أحمد باشا رجل منتسب للطلب متعلق بالفتوى يطلب منه توقيعاً يتضمن زيادة احترامه و توقيع فأمر أيده الله تعالى - أجل كتبته أن يكتب له توقيعاً بذلك على عادته في مجابرة من انتسب الى الدين ، فكتب ما نصه :

« هذا كتاب أمير المؤمنين أيّهـ الله بيد حامله العالم العلامة النحر بر ، فلان
 يؤذن من يقف عليه بزيادة احترامه وتعظيمه » الخ

فلما تناول الكتاب وقرأ ﴿ النَّحْرِيرِ ﴾ كاد أن بخرج من عقد حنقا ، وراجع بعض النبلا، واشتكى من الكاتب والامير ، وتلمف على غضبُّهما حقه فعين له معناها فلم يقبله وحملها على ما يؤدي اليه ركيك فهمه من خلاف الصواب في ألفاظ اللغة ، و توهم لبداوته أبه وصفه ببيم الحرير لاتفاق الفظين في أكثر الحروف ادراجا له في وصف أهل اللمة لمشاهدته أن غالب سوقتهم يتعاطون بيعه في البلد دون أهلها . والكاتب مخطىء في الحقيقة اذوصف الرجل بما لم يقم به معناه خطأ ، ولسكن له أجر من اجتهد فأخطأ

مه : اسم فعل [ يمعنى ] ! كفف كذا في القاموس . والمذمة مفعلة من اللم ضد المدح . قال في القاموس: ذمه ذما ومذمة فهو مذموم ، وذميم ، وذم ضد مدح . واليك النظر في سبك الأبيات :

قال رحمه الله تعالى :

لها حسنات جاوز ت سيئاتها طرابلسُ لا تقبل الذُّم انها [ طر ابلس ] لفظ روميّ معناه ثلاث مدن . كذا ذكر صاحب القاموس . قال بعضهم وهو الاشهر . وهو بفتح الطاء وضم اللاّم والباء، وعلى ذلك درج أحمد بن حسين بن محمد من متأخري ادبائها . فقال أيام هجرته عنها بالجامع الازهر: طرابْلس الغرًا ترى لي عودة اليك وهل يدنوالذي كان قد ذهب سقى الحانبَ الشرقيُّ منك سحابة ﴿ وَلَا زَالَ فَيُهَا مِنْ رَبَّاحُ الصِّبَا مُهُبِّ بشمس الضح أضحت أجينتها ذهب ترى سوحَها من فضّة فاذا اكْتَسْت يرُ وُ منها خضراء من مُسندس القصب وفي كل حول حَوْلُهَا 'حلةٌ حلت وفيها فضل السقات اذا الصَّبا تُهُتُّ عليها أسقَطَت يانِع الرُّطبُ و فيها من الأشجار ما جلّ وصفُه بأوْراقها الْوَرقاد غنّت من الطُّرب لتي قد مممت من فضّة آية العجب (١) وفى تَغَرها ظفرالرُّضاب وعينها الْـ

<sup>(</sup>١) ذكر الشاعر في ثمر طرابلس عبا تسمى « عبن الفشة ، وهي غير مدرونة البوم . ولا يوجد البوم في المدينة ولا يوجد البوم في المدينة ولا يوجد البوم في المدينة ولا يوجد البوم في المبحدوث عن البحر في كمف شبه مسحوث في سعفور البحر ينحسر الماء دوبها ، وهي عذبة الماء ونهم الدين المحروبة المومدة الإمام في المحروبة المحروبة المومدة الإمام في التحر المحروبة المحر

ويا حبذا ءين مها الماه قد عَنُب فياحبُّذا ثُغَرْ له النصرُ خادمٌ فيسقط دمعي الشكل من شدة التَّمب أمثل شوقاً شكلَها في ضائري بديمةُ حُسْن زادها الله جَهجة وآمن أهلمها من الخوف والشُّغُبُّ وكلُّ الذي أملي وكلُّ الذي كتب لقد أعجزت أوصافُها كلُّ معرب تفوق بلادَ الغرب ُطُرًّا ولاعَجب ولكن قُصارَى مُطنب القول انها لجدرته داراً سا الفلبُ ملتهب وناهبك بالبثر الجديد وسره وكادت بي الأشواق تُنضى إلى العطب فلا تُلمِحني ان أرّق البينُ مُقلقي محبتَك الأوطانَ عن سيد العرب فان من الاعان ـ والنصُّ شاهد . يقومُ لهم في العلم باع ٌوفي الأدب وَكَيْفُ بِدَارِ قَدْ حَوْتَ كُلُّ رُفْقَةً مَديد مُدى الأيام لا يعتريه غِب ومن فضله بحرٌّ طويل ووافر هو الوالهُ الأممى فلا زال كاممه حُسينٌ أخو الحسنَى لأحمد ينتسب امام من الاحساب أحيا مآثراً ومن قبله النَّهاولُ ذو الفخر والحسب فيافالقَ الاصباح والحبِّ والنوى ممد له عمراً طويلاً بلا وصب سفتك أيا ربم الأحبة دعة تسومُ، ولا زالت بك المزَّنُ تلسكب فيالك من ربم اذا ما ذكرته أمم كا الشكلي أو الشارب الحبب وذكر البكري وغيره أنها بزيادة ألف قبـل الطاء، وسكون الطاء، وكذا هو بخط الأجدابي. وعلى ذلك قول أحمد بن بحي من قدماء شعرائها:

لقد طال شوقي الى فِتية حِسانِ الوجومِ بأطرابُلُس وقد عبل صَرّي فما مُسعدي على الشّوق اللّا دُمُوعي البُّجُس قال التيجاني: واختار بعضهم في الغربية زيادة الألف، وفي الشَّامية اسقاطها وعكس صاحب القاموس فجعل الهمزة الشامية ، وقد سكن بعضهم لامها للضرورة وهوالكاتب أبو الحسن علي بن أبي بكر بن بلال استناداً. كما تقرر في اللغة من تفيير الأسماء الأعجبية الفرورة ، فقال غيراً عن نفسه حين قدمها متوجهاً المحج فصرفه الدهر في بعض خدمها ـ يصف اشتياقه ويطلب التخلص مما عاقه : رَسَم فرمي في سَرْه ولو أنه خلّ من الأوزار سار ولم يرسُ سمّى سمّى سمّى ملمى ما ما الله في مسروه ولو أنه خلّ من الأوزار سار ولم يرسُ الله والمدن الثلاثة التي جعل هذا اللفظ علماً علمها : لبده ، (۱) وطرابلس ، وصبره ثم غلب على المدينة المروفة الآن التي بساحل البحر الذربي بين لبدة وصبرة وهي بلدة أليقة حسنة الجو ، أعطى ساكنها الشجاعة وقوة العزم ، لا كار أملها شبه بالصحابة ، فقد اشربت قلوب الكفرة منهم مهابة . وبالجلة فهو بلد أليق المنظر الله سحائب المنظر فسيح الساحة (۱۲) ، فلذا يجد القلب فيه راحة . أهلها أمطر الله سحائب الرافة عليهم ، فترام يحبون من هاجر البهم ، زادها حسناً بلد المشية الذي استوفى المنافق شرقها والغرب (۱۵) فعني نازلة من البحر منزلة اللب والقلب . جع من المنافق عالم والقب (۱۵) من جهي شرقها والغرب (۱۵) فعني نازلة من البحر منزلة اللب والقلب . جع من أنواع الغوا كه ما يسجز عن حصره ، وتستلذ المشاعر عند رؤيته أو ذكره . فعلوف عرصاتها دائية ، جنة الأ أنها فائية

<sup>(</sup>١) قال في معجم البالمدان ( لبدة ) مدينة بين برقة وافريقية ، وهو حصن من بليان الاول بالمنجر والا جر وحوله آثار عجية ، يسكن هذا الحصن قوم من العرب يحاربون كل من حاربم ولا يعطون طاعة لاحد ، كانت به وقمة بين ابي العباس احمد بن طولون والهل افريقية ، فقال أبو العباس يذكر ذلك :

ان كت سائلة عن وعن خبري فها أنا الليث والصمعامة الذكر من ال طولون أملي ان سألت با لو كت شساهدة كرى بابسة اذ بالسيف اضرب والهلسات تبدسر ادا لد بانت عن ما تسافره عن الاحديث والابساء والخبر

<sup>(</sup>۲) يومود بلاصل بعد قوله : الســاحة كاه . جع ، وكلة بعدها غير مفهومة ، وكلة ، بر وبحر ، وهذه الكلمات لامعى لها . خذفناها ونهنا عابرا هنا

<sup>(</sup>٣) كانت بالاصل : وادكر بمنظرها الانظر وورقه الانظر جنة الحلد الخ غذذناء لعدم وضوحه { بم) يناض بالاصل يتسع لسنطمة

١٠ التذكار

وهي أول بلد فتح عنوة بأرض المغرب بعد صلح « الطابلس » وهي برقة ، صلح أهلها عمر و بن العاص رضي الله عنه بعد أن قدم عليهم بعد فراغه من فتح الاسكندرية . صالحه أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار فرعوني يؤدونها كل سنة على أن يبيعوا في جزيتهم من أولادهم وكان يسكن برقة من البربر لوانة ، وكانت أرض البربر فلسطين

#### وعن يِحسن بِرب س البرير والله ووعلت الرحل البرر

## سبب دخول البربر

#### برقسة وأرض المغرب

وسبب انتقالهم منها الى برقة وأرض المغرب حلى ماذكره المؤرخون أن بني اسرائيل لما قتلهم بخت نصر البابلي وأخرب بيت المقدس واستولى على
خزائنه والتابوت الذي فيه عصما موسى والسكينة وعمامة هارون ، وقد كانوا

يقد ونه أمامهم في الحروب فينصرون - ضعف أمرهم عن القتال وقويت عليهم
شوكة البربر ، فل يزل أمر بني اسرائيل في ادبار ، وأمر البر برفي اقبال حتى تنبأ
انتمو يل عليه السلام فأتاه بنو اسرائيل وسألوه : سل ربك أيبمث لنا ملكا
انتمو يل عليه السلام فأتاه بنو اسرائيل وسألوه : سل ربك أيبمث لنا ملكا
القدس، فضم العصا والقرن حولك فاذا دخل عليك رجل منهم وغلى دهن القدس
فقسه بالعصا فان طابقها فذلك ملكهم الذي يفتح لهم على يديه ، فصار أهل بيت
الملك يدخلون عليه فلم يقرل لدخول أحدهم ، فلما دخل طالوت ، ولم يكن من
بيت الملك ، وانما كان سقاء صل له حار فخرج في طلبه ، فلما مر ببيت أشمويل
عليه السلام قال لمن معه : ألا ندخل بيت هذا الرجل الصالح لمل بعركته نجيد
ضالتنا ، فدخد لا فغلى دهن القدس فقاسه بالعصا فطابقها فقال : ان هذا ملككم

الذي يغتج على يديه . فكان من جواجه ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : « قالوا أقي يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الحال يه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤقى ملكه من يشاء والله والحسم علم » و هان آية مُلكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كينم مؤمنين » من بين أظهرهم الى قرية أخرى فأصبح أهلها مونى أكلت الفأرة أفلدتهم فأخرجوه من بين أظهرهم الل قرية أخرى فأصبح أهلها مونى أكلم اللائكة حتى أتت بها ودفنوه بفلاة من الارض ، فصار كل من بال متوجها نحوه أصابه الحسر، فأخرجوه وجعلوه في آلة يحملها نموران وضر بوها فأخذته الملائكة حتى أتت بها عليهم وأمرهم بالتأهب لقتال البوبر فتأهب معه لقتالهم من بنى اسرائيل ثلاثون عليهم وأمرهم بالتأهب لقتال البوبر فتأهب معه لقتالهم من بنى اسرائيل ثلاثون مبتلهم ، فإنتلاهم بنهر ماه بعد قيظهم ، ونهاهم عن الشرب منه فشر بوا منه إلا أو بعة آلاف ، منهم إيشاأ بو داودعليه السلام ، وكان قليلا منهم طل بياوزه معه إلا أو بعة آلاف ، منهم إيشاأ بو داودعليه السلام ، وكان قليلا منهم ولدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان المينه المنا أبود قلدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان المنا منهم ولدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان المناهم ولدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان المنهم المنا المناه ولدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان المناهم ولكم المناهم ولدا أصغرهم داود عليه السلام

فلما التقى الجمان: جمّ البدير وعليهم جالوت؛ وجمّ بني اسرائيل وملكهم طالوت أوحى الله سبحانه الى أشمويل عليه السلام: أن هلاك جالوت على يد ولد من أولاد ايشا، فأمر طالوت باحضار أولاده فأحضرهم إلا داود لصغره، فقال أشمويل عليه السلام لم يكن بينهم من هلاكه على يديه، واستمهم ألك غيرهم? قال ولد صغير، فأمر باحضاره ، فلما أحضر قال هو هذا ؛ فأمر له طالوت بغرس وسلاح ، فتقلد داود السلاح وركب ، فلما استوى علمها نزل ورمى بالسلاح، وأخذ آلة يُرمى بها الحجر، فمر بحجارة الانبياء فصاحت به فأخذها ، حق مر بحجر موسى فصاح به أنا حجر موسى فاخذه ووضعه في الآلة وقذف به جالوت

فأصابته فأهلكته

و استولى طالوت على عسكره وأمواله . ثم أفضى الملك لداود عليه السلام واستولى على أرض فلسطين ولما استولى عليها وتنبأ أوحى الله سبحانه اليه : ياداود أن اخرج البربر من أرضك فانهم خبث الارض فأخرجهم من فلسطين وبعث بهم من قطع بهم النيل متوجهين الى أرض المغرب

قال ابن عبد الحكم: كان البرير بفلسطين في زمن داود عليه السلام فخرجوا منها متوجهين نحو أرض المغرب حتى انهوا الى لو بة ومراقية ، وهما قريتان من قرى مصر الغربية عما يشرب من ماء السهاء ولا ينالها النبل فتفرقوا هناك، فتقدمت زناتة مقبلة الى المغرب وسكنوا الجبال ، و تقدمت لواته وسكنت انطابلس ، وهي برقة ، وتفرقت في المغرب ، وانقشروا حتى بلغوا السوس . وزلت عوارة مدينة لبدة (۱) ، ونزلت نفوسه مدينة صبرة ، وجلا من كان بها من الروم من أجل ذلك . وأقام الاقارق \_ وكانوا خدما للروم \_ على صلح يؤدو نه لمن غلب على بلاده . وهم بنو فارق بن بيط بن حام ، فلم يزل كل أرضه الى أن افتتح حرو بن العاص مصر والاسكندرية

## فتح برقة (''

نسار همرو بن العاص في الخيل حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدو سها اليه جزية على أن يبيعوا من أولادهم في جزيتهم ولم يكن يدخل برقة يومثذ جابي خراج ي انما كانوا يبعثون بها اذا جاء وقتها . ووجه همرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة . قال الطبري : فافتتحها بصلح و صار ما بين زويلة و برقة سلما للاسلام

وقال أبو العالية الحضرمي صممت عمرو بن العاص على المنبر يقول : « لاهل الطابلس عهد موقّى لهم به »

<sup>(</sup>١) تبندى، من نهاية خليج سرت يمكان بقال له المقعاع بجوارهين الكبريتوتسند شرقا على ساحل البحر الابيض المحرسي السفيهـ وبسبب المقبقة الكبرية وبايين مغزبن الموضعين مو الذي يقال قضيما وسرية والمدين معرب الدين المحرسية السفية (برقة) هي الحرج ، وهم على نحو ١١٠ كيلومترات الى الحنوب والشوب من قرية ، وعلى أعم و ١١٠ كيلومترات الى الحنوب والشوب من قرية ، وعلى غم نحو ١١٠ كيلومترات الى الحنوب والشوب من قرية ، وعلى المحرب من قرية ، وعلى المحرب والمحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب والمحرب المحرب والمحرب المحرب المحرب

وقال في السكلام على برقة ؛ افتتحها عمرو سنة ٢٠ سلماً على ثلاته عمرالف دينار ، وكان عبد الله بن عمرو ابن المناص يقول ما امل منزلا فرجل له هيال اسلم ولا اعزل من برقة ، ولولا اموالى بالحبيال لنزلت پرقة وقد نسب الى برقة جامة من اهل اللم ، منهم احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن زرعة الزهري البرق ابو بكر مولى بني زهرة ، حيدت بالهازي عن عبد الملك بن هشام وكان ثقة نبتا ، وله تاريخ ، واخواه محمد وعبد الرحيم ابنا هبد الله رووا جيما كتاب السيرة من ابن هشام

#### حصارمدينة طرابس

قال ابن عبد الحكم : ثم سار عمرو بن العاص حتى نزل طرابلس في سنة ٧٧ فنزل التبة التى على الشرف من شرقيها (١) فحاصرها شهراً لا يقدر منهم على شيء — وفي أيام حصاره لها بعث الى ودان بُسر بن ارطاة — فافتتحهـا سنة ٣٣ كذا قال البكري

قلت : ولا خلاف بينه وبين ابن عبد الحسكم ، لاحتمال أن يكون الحمسار أواخر سنة اللتبن وعشرين ، والفتح في ثلاث وعشرين، على أنابن عبد الحكم أطلق في الفتح . قال البكري : و دان لهسا قلمة حصينة و المدينسة در وب ، وهي مدينتان فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضر ميون ، وجامعهما و احد بين الموضعين . و بين القبيلتين تنازع وتنافس ، وعندهم فقها «وقراء وشعراء (") ، الموضعين . و بين القبيلتين تنازع وتنافس ، وعندهم فقها «وقراء وشعراء (") ،

## فتح طرابكش

ثم خرج رجل من بنى مدلج ذات يوم من عسكر حموو متصيداً في سبعة نفر فحضوا غربي المدينة حتى أمعنوا عن العسكر ثم رجعوا فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر وكان البحو لاصقا بالمدينة ء ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور. وكانت سفن الروم شارعة في مرساها الى بيوتهم. فنظر المدلجي وأصحسابه فاذا

(٣) قال في المنهل المدنب: وبمن ينسب اليها ابو الحسن بن إي اسحاق الودائي صاحب ديوان ، ذكره
 ابن الثماء والمد له:

من يشتري منى النهار بليسة لا قرق بين مجومها وسمه بي دارت على فلك الساء وتحن قد درنا على فلك من الأداب دان المباح ولا أتى، وكائه شبب اطل على سواد شباب

 <sup>(</sup>١) قال في المشهل الدف أن سيدنا عمرا تزل نجيشه شرقى للدينة بقربة من المكان الذي فيه ضريح الشيخ الصاب الان. قلت ولمل المؤلف يعنى قبة المعاب

البحر قد غاض من ناحية المدينة ووجدوا مسلكا لها من الموضع الذى أنحسر عنه البحر و فدخاوا حى أتوا من ناحية الكنيسه وكبروا فلم يكن مغزع الروم إلا سفنهم ، وأبصر عمرو أصحابه الستة (۱) في جوف المدينة قاقبل بجيشه حى دخل عليهم ، فلم يفات الروم إلا عا خف لهم من مراكبهم ، وغم عمرو ماكان بالمدينة وكان من بصيرة متحصدين ، وهي المدينة العظيى ، وسوقها السوق القدم . فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس وأنه لم يصنع فيهم شيئاً ولا طاقة له جمه أمنوا

## فنح مدينة صبرة\*\*

فلما ظفر عمرو بمديئة طرابلس جود خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير، فصبحت خيله مدينة صبرة وهم غافلون وقد فتحوا أبواجها لسرح ماشيتهم فمدخلوها فلم ينج منهم أحد. واحتوى أصحاب عمرو على مافيها، ورجموا الى عمرو اهما لابن عبد الحكم، وقد أطلق في خروجهم، وذكر غيره السبب كا ذكر فا. وذكر غير ابن عبد الحكم أن المدلجي ومن معه لم يدخلوا المدينة وحدهم بل ندبوا معهم جماعة

ولما استولى عليها عمرو هدم سورها وارتحل عنها لشَرُوس (٢) مدينــة

(١) تعدم أن الدلجي خرج في سبعة نفر

<sup>(</sup>٧) (قلت) هذا الاسم محرف عن اسما الرواني ( سبرة ) واسما البربري ( زوافة ) بتشديد الواو ، والتاس عندا غففونها وهي تقع في الحية الدرية من طرابلس على سافة يوم. قال الحوي ( سبح ) كذا وجنه مشهروط المخلف من برجم إله في الصحة في عدة مواضع من كتاب ابن عبد الحكم. ذكر ابن عبد الحكم في كتابه ان طرابلس اسم للكروة و مدينتها ( نبارة ) وسبرة الدوق القدم ، واني نقله الى نبارة عبد الرحم بن حسب سنة ٣٠٠

<sup>&</sup>quot;() كانت بالاسل ( شروين ) وهو غلط مندؤه تحريف من الساسخ ، لان شروين ــ بالواو ـــ اسم لجسال في عليرسان كما ذكره الحوي في معجمه والصواب ماكندا، ، وهو أسم مدينة قديمة في حيل نفوسة ( المعروف عندنا بالجبل القرين ) . قال في مراحد الالملاع : سروس ، اوله مثل آخره ، وربعا قبل بالمجمة في اوله مدينة نفيسة في حيل تقومته بالروفية واهامها المائية وهي محو من تلاملة قرية ا ه

وقد ذكر ها صاحب مصم اللّبان في الكالام على حيل نفوسة فقسال . . . . . وفيه ـ اين في حيل نفوسة ـ ـ شهران في مدينتين أحداهما شهرس في وسط الجبل ، والاخرى يقال لهـــا جادو . الى آخر ما قال

نفوسة فافتتحها . قال البكري . وهي مدينة آهلة جليلة . وبين طرا بلس وضُرُوس خسة أيام

ولم يزل سورها (١) خوا به الله سنة المنتين زلالاين ومائة فجده من جهة البر عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على افريقيا أو اخر دولة بني أمية . وتأخر بناؤه من جهة البحر الى سسنة نمائين و مائة فبني على زمن هارون الرشيد زمن و لا ية هرئمة بن أعين على افريقية من قبله ، وهو الذي بناه على يد ثقته زكرياه ابني قادم ثم زاد أبو الفتح زيان الصقلبي متولى طرا بلس سسنة خس و أربعين و ثلاثمائة في بأمر الله بن عبيد الله المبدي لمنه الله

ولم نزل تحت ولاية بنى أمية تم بني العباس الى أن غلب أبو عبد الله الشيعي على أكثر بلاد افر يقيا وفر زيادة الله بن الأغلب من رقادة <sup>17</sup> مماربا الى طرابلس وأقام بهما أياما تم رجم الى رقادة وولى عليها أخاه أبا العباس وتمام بن المبارك وانفصل الى سجلماته ، فلحق بسبيد الله واستخرجه من سجمها ودعا له بالخلافة وذلك سنة سبع و تسعين و مالتين ، وقدم افريقية وقتل أبا عبد الله الشيعي وأبا العباس أخاه

## مصار ابی القاسم القائم بأمرالة ﴿ مدینة طوابلس﴾

ولما استقامت له الامورجهزجيشا لطرابلس مع بعض قواده فحاصرها مدة

<sup>(</sup>١) اي طرايلس

<sup>(</sup>٣) قال في العجم: رقادة بلد كانت بأفريقة ، بينها وبين القيروان اربعة اميال . يناها ابراهيم بن احمد اين الاغلب سن ١٣٠ ، ووقت بها حروب بين ايرالحالمات بن السميالقائم بدعوة الابامية في طرالمس وبين ونجمونه فتمامية للارها . في وبذلك سميت رقادة لكرة القلل فيها ، وكان علم عيد الله المعلمي على علم علم بالمهامي ع على وقادة وطردين الاغلب ضبا في غير ربيع الاول من سنة ٩٦٧ واستقر با ملك، ا هامضعاً منه

ثم انصرف عنها خالباً ولم يفتتحها ، فغاظ ذلك عبيد الله ، فوجه البها ولده أبا القاسم الملقب القائم بأمر الله في جيش ، وكان ذلك في سنة ٣٠٣ فحاصرها وضيق علمهم الى أن فتي طعامهم – وقد كانوا أسمعوه شراً ونالوا من عرضه فسالمهم في أنفسهم الا قليلا منهم ، و أغرمهم ما أنفق على الجيش ، وذلك أربعائة ألف دينار ، وولى تفريمهم وتعذيبهم خليل بن اسحاق من أبناء جندها وولد بها ، وكانت له صولة وهيبة وحظ جليل من العلم ، و باع متسم في الأدب ، واستخلف علمها القائم و اليا من قبله . ثم اقسر في عنهما متوجها لمصر بجيوشه فلحق بها في سنة ست و ثلاثمائة فأخذ الاسكندرية وأكثر الصعيد، وكان أبوه المهدي قبل دفك سنة احدى و ثلاثمائة قصد مصر في أربعين الفا ليأخذها فرد خائباً ثم رجع للى أن أصاب مصر غلامه شديد أضعفهم وكان ذلك سنة ٣٥٣ بعد وفاة كافور ولم تراسب مصر غلامه شديد أنها المسك ، كان عبداً حبشياً أسود اشتراه محمد الاخشيد بن طفح التركي الفرغاني المتقلب على مصر زمن الراضي العبادى ، فانه الاخشيد بن طفح التركي الفرغاني المتقلب على مصر زمن الراضي العبادى ، فانه المختلية فهراً ثم وصل له التقليد من الواضي عن كره

وقد كان كافور<sup>(1)</sup> هذا تولى ملك،مصر بعد وفاة ابني سيده: أبي القاسم وأبي الحسن وكانت في صفر سنة ١٥٥ فأقام سنتين وأربعة أشهر ، وكان يدعى له على المناس عصر والشام والحجاز وله مآثر حميدة ، ودفن بالقرافة . وكان خبيراً بالسياسة ، فطناً ذكاً ، حيد المقل . وكان يداري ويخدع ، فكان جادي المعز صاحب المغرب ويظهر ميله اليه ويدعى الطاعة لبني العباس . وقد وقعت في أيامه

<sup>(</sup>١) اشتراء سيده الاختيد بتمانية عشر دينارا ، اي باقل من انتي عشر جنيها عصرياً ثم اعتقه بعد ان رباء ورقاه حتى جهاء من كبار قواه الجيرش ، وظهرت مواهبه وفضله وحزمه وسياسته حتى سار اهلا السلك ومات وهو على الملك . اه من كتاب نظام الفقات في الشريعة الاسلامية للاستاذ احمد ابراهيم

زلزلة ففر "الناس منها فأنشد بعض الشعراء:

مازلزلت مصر من خوف براد بها لكنها رقصت من عدلكم طربا ولما مات تولى أبو الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد ، وكان صغيراً لم يحسن الأمر ، ولم يبق عصر من تجتمع عليه القاوب بعد كافور ، وأصابهم الغلاء ، وَكَانَتَ لَلْمُورَ جُواسِيسٌ بمصر في أَيْمِ كَافُور بِرَاسَلُونَهُ : ﴿ اللَّكَ انْ زَالَ الْحَجْرِ الاسوح ملكت الدنيا ، يعنون به كافورا . فلما مات راسلوا المعز فوجه اليهم جوهرا القائمه في مائة ألف فتسلم مصر بلا قتال فلما وطيء مصر وارتفعت منها الخلافة العباسية بني له القاهرة مفاخرة لبغداد بني العباس سنة ٣٥٨ وشرع في بناء الأزهر سنة ٣٥٩ وأتم بناءه سابع رمضان سنة ٣٦١ . ولما بلغه أتمامها انتقل السها المعز لدين الله محد، بن المنصور اسماعيل، بن القائم بأمر الله، بن المهدي بأمر الله عبيد الله ، ابن الحسين بن محمد ، بن قداح . وهو أول ملوك العبيديين . تولى خساً وعشر بن سنة و ثلاثة أشهر . وكانت ولايته سنة سبع وسبعين ومائتين ، وحمور الذي ابتنى مدينة المهدية بأفريقية واليه تنسب. ثم تولى ابنه القائم بأمر الله أرض. المغرب وافريقية وطرابلس اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر . ثم تولى ابنه المنصور مملكته اثنين وثلاثين عاماً . ثم تولى المعز المغرب وافريقية وطرابلس ومصرر أربِماً وعشرين سنة ، وكان انتقاله لمصر سنة اثنتين وستين وثلاْعائة كذا ذكر الشيخ أرعي في تاريخه مدة تولى كل منهم . ولم أره لغيره ، ولا يصح شيء من ذلك لَمن تأمل كلامه . وذلك أنه اتفق على أن عبيد الله المهدي دعى له بالخلافة. سنة سبم وتسمين وماثتين وهو بسجاماسة ، ثم قدم افريقية وافتكها مزيد الشيعي. وفي سنة احدى وثلاثمائة جهز لطرابلس ومصر جيشاً فر د خائباً كما م ، و حاصر طرابلس سنة ثلاث و ثلاثمائة على يد ابنه القائم بأمر الله فافتتحها، ولحق بمصر سنة ست و ثلاثماثة ، وأخذ الاسكندرية وأكثر الصعيد ، ثم انتقضت عليه .

وقد ذكر أن مدة توليهم ـ غير المعز ـ تسع وستون سنة وعشرة أشهر منها ثلاثة تكلة الثلاثمائة ، و بقيت سبع وستون وثلاثمائة الاشهرين ، مقتضى ذلك أن ولاية المعز كانت فيها . وقد ذكروا أن المعز انتقل الى مصر بعد أن أفضى اليه الملك سنة اثلتين وستين وثلاثمائة ، وأقام في الملك أربعة وعشرين عاماً ، وهو يقتضي أن ابتداء ولاية المعز كان في سنة سبع وستين ، ففي كلامه أولاً وآخراً تناقض لا يخفى

ولما انتقل المعرسة المنتين وستين وللاتمائة من دار ملكه التي هي صبرة (١١) الى مصر ، وعزم على انخاذها دار ملكه \_ وكان فيا يزعون عنده أثارة من علم الحدثان عرف بها مصائر أحواله ، وأهل الغنية من أهيان رجاله . وكانت عنده علامة خلايفتعلى افريقية اذا صار اليه الملك يأنس بها أنس المكبير بذكر شبابه ، ويمرفها عرفان الماشق بديار أحبابه \_ دعى زبري بن مناد ، وهو يومئذ من صنهاجة بمكان السنام من الغارب ، وبمنزلة الوجدان من نفس الطالب . وكان له عشرة من الولد فقال ادع لي بنيك فقد علمت رأي فيهم و فيك ، وكان أصغر م سنا ، وأهونهم عليه شأناً يوسف ، فدعا بنيه سواه . فلما أحضرهم بين يديه نظر في وجوههم فأذكرها ، حين فقد تلك الملامة فل برها ، فقال لزيري : هل غادرت في وجوههم فأذكرها ، حين فقد تلك الملامة فل برها ، فقال لا غلاماً ، وطفق يحقر من بنيك أحداً ، فلست أري لمن هاهنا منهم يما ، فقال الا غلاماً ، وطفق يحقر شأنه والمقدار عناه وأعانه و يطوي أخباره ، والاختيار يريد عليه مداره . فقال له المدز : لا أراك حق أراه ، فلست أريد سواه . فلما رآه عرفه ، وفوض اليه من المعنو الستخلفه

<sup>(</sup> ۱) صبرة: بالفتح ثم السكون ثم راء ، بك قريب دن مدينة القيموان ، وتسمى المتصورية . من بناء شاد إن بلكين ، سميت بالمتصور بن يوسف بن زبري بن شاد ، واسم يوسف بلكين الصنهاجي . والمتصور هذا هو والعباديس والد المعز بن باديس ، وكانوا طوك هذه التواحمي ، وسات المتصور هذا سنه ٣٧٦ وقد ولى ملك تلك البلاد ثلاث عشرة سنه وشهوراً . وقال البكري ( صبرة ) متصلة بالديروان بناها اسماعيل بن القاسم بن هيد الله سنة ٣٣٧ واستوطانها ، اه معج

و توجه لمصر ومه ألف و خسائة حل موسوقة ذهباً . و حمل تو ابيت آبائه صحبته ، ودفهم بالقاهرة بقصره ، فلا رحمه الله ولارحم آباه . فاستولى [ يوسف ] من وقته على الامور، وزاحمت مهابته الاهواء في الصدور . وبعدت أسفاره واشتهرت أخباره ، واشتمل على طرفي الايام واللهال مورده و اصداره ، ثم أجاب صوت مناديه ، وخلم الامارة على أعطاف بنيه حتى انتهت منهم الى المعز بن باديس و في أثناء امارتهم على افريقية استولى على طرابلس بنو خررون الزناتيون ، ووقيت بينهم و بين الصنهاجيين حروب كثيرة من رامها فليراجع تاريخ الرقيق فان فيه غرائب وعجائب

و لما استولى المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد ، فأول ما افتتح به شأنه وتبت به ديم سلطانه اذية الرافضة أشياع بني عبيد خفية ، و بلغ ذلك أبا القاسم أحمد بن على الجرحرائي وزير الظاهر بن الحاكم السبدي. الذي بني بجامع مو بن العاص تنوراً فيه مائة ألف دره فضة ، و بعث له من المقصر ألفاً و ماثنين وتسمين مصحفاً (السها ماهو مكتوب كله بالذهب فأحرقها ». وبي جامع الحاكم و محالا الانور ، بين باب النصر وباب الفترح . وهو الآن بخراب لتأسيد على السجل: « قاضي بخراب لتأسيد على السجل: « قاضي التضاة ، قاضي عبد الله الامام الحاكم أمير المؤمنين ، صاوات الله عليه وعلى آبائله العالم الحروب والسكندرية ، و آجناد الشام والرحبة العالم والرحبة والمغرب وأعمالها »

قال المؤرخون : َ لم يل مصر بعد فرعون شرمن الحاكم . رام أن يدعي الالوهية ، وصارقوم جهال إذا رأوه قالوا: ياواحد يا أحد يامحي يامميت . و أمر

<sup>(</sup>١) ذَكَرَتَهُ: الصاحف وهذا التنور في الخطط التوفيقية عند السكلام على جامع عمرو ولم يذكر حرقها

الرعية بالقيام له عند ذكر اسمه في الخطبة وغير هامن مواضع الاجتاع. وكان كثير التلوُّن لفنه الله ، مرة يأمر ببناء الكنائس ومرة يهدمها ، وبنى المدارس وجم فيها الفقهاء والمشايخ وتتلهم وأخربها . وأمر بقتل الكلاب، وحرم الملوخية، وأغلق الاسواق مهاراً وأمر أن تفتح ليلا . وله قبائم كثيرة

وكانت دولة بني عبيد الناجعين (1) دولة رديئة تنتسب لفاطمة الزهراء رضي الله عنها كذبا وافعراء . وغرهم في ذلك نسبتهم الى الحسين بن محد بن قداح ، كان مجوسياً ، وقيل بهودياً ، فظنوا أنه الحسين بن علي رضي الله عنهما واعام زنادقة مجوساً و عيل ذلك أكثر المؤرخين . وبهم ارتفعت الخلافة العباسية من مصرسنة ثمان و خسين وثلاثمائة كا ذكرنا ، وتسموا ظلما بالخلفاء وامراء المؤمنين ، وأقاموا مذاهب الرفض والشيعة وعطلوا الحدود وأبلحوا الغروج ، وسفكوا العماء وسبوا الا ثبياء

وفي مدتهم ... لعنهم الله .. ضيعوا أثمة السنة قتلاً و نفياً وتشريداً . وأفر دم العلماء بالتأليف ، فنهم أبو شامة (٢٦) ، أفر دهم بكتاب سماء « كشف ما كان عليه بنو عبيد ، من الكفر والكذب والكيد » . وكتب بعض أجلة بغداد من العلماء فهم أيام الحاكم كتاباً بين أنهم ليسوا من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأعام كفار فساق وملحدون ، وزنادقة ومبطلون ، وللاسلام جاحدون ، عطلوا الحدود وأباحوا الفروج ، وسفكوا الدماء ، وسبوا الأنبياء ، الخ

وقال الرعيني : أجمع علماء القيروان أنحال بي عبيدحال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريعة . وقال أبو الحسن القابسي من علماء القيروان :

<sup>(</sup>١) على للؤاف دولة بنى عبيد في مصر با لناجية لان دولتهم تاسست في افريقية بسجاسة داول من انقل شهم الى مصر هو المعز لدين الله سنه ٢٩٧ وهو الذي بن مدينة الناهرة (٣) هو الامام الحافظ ابو القامم عبد الرحمن بن اسماعيل الدهقيق توفي بيا سنة ١٩٨٥ وكليته أبو شافة

ان الذين قتلهم عبيد الله و بنوه من العلماء والعباد أربعة آلاف رجل ليردو م عن الترضي عن الصحابة فاختارا الموت . وياحبذا لوكان رافضياً ، ولكنه زنديق . وقال تقى الدن ابن تيمية : بقى ولاة القاهرة نحو مائقي سمنة على غير شريعة الاسلام . وكانو ايظهرون أنهم رافضة ، وهم في الباطن اسماعيلية و نصيرية وقر امطة وباطنية . وكذا قال الغزالى في كتابته في الرد عليهم : ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض . والذي يوجد في بلاد الاسلام من الاسماعيلية إ والنصيرية والقدرية من أتباعهم . وكانوا \_ وهم بالقاهرة \_ يستوزرون مرة بهوديا ومرة نصرانياً أرمنياً ، فبذلك كثرت الكنائس والديور في أرض المسلمين . وكانوا من شراخلق ، فهم قوم زنادقة دهرية لايؤمنون بالآخرة ، ولم يستوزر وكانوا من شراخلق ، فهم قوم زنادقة دهرية لايؤمنون بالآخرة ، ولم يستوزر أحد منهم مسلماعلى مقتضى كلام ابن تيمية الا الظاهرلاعز از دين الله علي والداخل كم فانه استوزر أبا القامم أحدين على الجرجرائي (١) احد رجال الدنيا سياسة ودهاء ،

و لمــا بلغه اذا يه المغز بن باديس أشياع بني عبيد نــر بدلك ، وكان مستميلا للمعز معرضًا بالتحرب معه على بني عبيد

<sup>(</sup>١) أبو القاسم على بن احمد من الدهاة ولد في جرجراً! ( بسواد الدراق ) وسكن مصرفتقل في الاعمال السلطانية وكثر التظلم نه في إلم الحاكم الفاطمي فقبض عليه في سنة ٩٠٣ م واطلق ثم صدر الاسر بقطم يديه سنة ٩٠٤ م فقطنا - واستوزره الظاهر الفاطمي سنة ٩٨ ؤ واقره بعده المستصر ولقب بالوزير الاجل الاوحد ١ م ص كتاب الاعلام للزركلي

(1)

# نقضى المعذبه باديس عرم العبيدين ﴿ ودءوته للعلية العباس بغداد ﴾

فانتهى أمر المرفي أذية أتباعهم حتى بدأهم بالقتل وصرح بلمن بني عبيدعلى المنابر وأرسل [ الى ] أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله ، بن القادر بالله أحمده ابن المقتصد ، بن الموقت، بن المتوكم على الله جمعر ، بن الممتصد ، بن أبي جمعر بالله محمد بن المأمون عبد الله ، بن هارون الرشيد ، بن المبدى محمد ، بن أبي جمعر المنسود ، بن محمد ، بن على ، بن عبد الله ، بن السباس ، بن عبد المطلب ، بن هاشهم ، بيعداد. وخطب له بأرض المغرب و افريقية ، وكتب له العهد ، وأرسل المالحات والمنابطة و القدب على طريق التسطنطينية . قيل وكتب المعرب حرائي ـ لما كان يظل به من المتحرب معه على بنى عبيد — قطعة عمل فيها بقوله :

وفيك صاحبت قوما لاخلاق لهم لولاك ماكنت أدرى أنهم خلفوا

يخطه يشير بذلك لبني عبيد، و بزعم انه اعا أبنى عليهم بعض الابقاء من أجل حبه ، فلما وقف الجرجرائي عليها قال : ألا تعجبون من هذا الامر? صبي مغربي بربري، يحب أن يخدع شيخًا بنداديًا عربيًا . و اتهمه بأنه اعا فعل ذلك ليو قع بين القوم ووزيرهم أن عثرو اعلى هذه الرموز . فأقسم لاجيشن عليه جيشًا ولا تحمل. فيه نصمًا

<sup>(</sup>١) تولى المنر بن باديس على افريقية سنة ٢٠ ي وكان تابها المواةالسيديين في مصر يخطب لمم على المتابر ويضرب السكة باعهم وكان يميل الى مذهب اهل السنة والجماعة واستمر يكتم هذا الادر الى سنة ٣٠ ي خاهر به واهتنقه وخالف السلافه الذين فانوا على مذهب الشيمة الرافضة ١٩. من التبيان لرأفة بك ( ص ١٧٩ و ١٨٠ ) وهو من بني زبري الذين استنا بهم السيديون على افريقية حينا رحلوا الى مصر سنة ٣٦٣

#### دخول العرب الى افريقية

و كان المستنصر العادي صاحب مصر بلغه مافعل المعزم قطع الخطبة له وخطبته القائم بأمر الله ، فكاتب المعز وتهدده . فلما بلغ كتابه المعز أغلظ له في الجواب فكلف الو زير الجرجر ائي - على ما ذكر ابن بسام - العرب العبور الله ، وكانت يطونا من بني عامر بن صعيمة : زعنا ءو لا يخلى بينها و بين اجازة النيل ، فأقر ج ترز بالضعيد ، لايسمح لهابالرحيل ، ولا يخلى بينها و بين اجازة النيل ، فأقر ج لهم الجرجرائي على السبيل وأذن لهم في المعز : أمنية طلما مسرت اللها أطاعهم ، هم الجرجرائي على السبيل وأذن لهم في المعز : أمنية طلما مسرت اللها أطاعهم ، وعلمت عليها أسماعهم وأبصارهم ، فغشيه منهم سبل العرم ورماه منهم بدؤلول في أثناه ذلك يتسرسون محيانه ويدبون الى أنصاره وحاته ، ويطلمون على مقاتله وعوراته حتى باز لهم شأنه ، وهان على مقاتله الاتراق ، فأغص الجرجرائي أهل أو يقية بريقهم ، حاجة كانت في نفسه من افساد المناد قضاءها ، الم مالابن بسام باختصار

وقل ابن الاقعر: ان الذي أقطع العرب النيل الوزير اليازوري استوزره المستنصر العلوي ولم يكن من أهل الوزارة ، وانما كان من أهل النيابة والفلاحة ، فلم يخاطبه المعر بما كان يخاطب من خلفه . كان يخاطبهم بعيده ، فخاطب اليازوري

<sup>(1)</sup>كانت بالاصل الانبع وهو غلط قال ابن خلدون : والانتيج من الهلاليين اوفر عددا واكثر بطونا وهم الذين تم لهم الطب على صنهاجة بافريقية على الصنواحي

<sup>ُ (</sup>٧) اى بداهيــة بنت داهيــة قال في اللسان : والدقول الداههـ والجم الدآ ليل . وقال في حرف الميم الرقم بكسر القاف : الداهيــة

قال في اللسان : والدقاول العلمية والجم النآليل . وقال في حرف الميم الرقم بكسر الفاف : العلمية ومالا يطاق له ولا يقام به ، قال الاصمعي : عبه فلان بالرقم الرقمة كيقولهم بالتاهية المدهيد . قال الجوهريمير بالرقم بكسر القاف العلمية وكفلك بنت الرقم

بسنيمته فعظم عليه ذلك وعاتبه فلم برجم الى مابحب. فأكثر الوقيمة في المعز وأغرى به المستنصر، وشرعوا في ارسال العرب الى المغرب، فأصلحوا بين بني زعب ورياح وكانت بينهم حروب وأحقاد، وأعطوهم مالا وأمروهم بقصد بلاد التيران وملكوهم كل ماينتحونه، ووعدوهم بللدد والعدد

و اختلف فيها أعطوهم من المال ، قيل لككلّ فروة ودينار، وقيل غير ذلك ، فدخل العرب افريقية وكتب اليازوري الى المعرّ :

« أما بعد فقد أرسلنا البيكم خيولا فحولا ، وحملنا عليها رجالا كولا ، ليقضي الله أمراً كان مفعولا » فلما حلو ؛ ببرقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى خالية من الاهل لان زنانة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب بهما ، فاستولوا علمها وعاثوا في أطراف البلاد و بلغ ذلك المعز فاحتقرهم

و كان المعز لما رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتة اشترى العبيد ووسع لهم في العطاء فاجتمع له ثلاثون ألف مجلوك ، وأقلمت العرب فمك بنوزعب مدينة طرابلس سنة ست وأربعين وأربعائة ، فتتابعت رياح والاثيج و بنو عدي الى افريقية ، وقعلموا السبيل ، عائوا في الارض و أرادوا الوصول الى القيروان ، فقال موسى بن يحيى المردامي : لهست المبادرة عندي برأي ، فقالوا وكيف تحب أن نصم ? فأخذ بساطاً فبسطه ثم قال لهم : من يدخل وسط هذا البساط من غير أن يمشى أحليه ] ؟ قالوا لايتُدر على ذلك ، فقال هكذا القيروان ، خذوا شيئاً فشيئاً حتى لا يبتى الاالقيروان ، غذرها حينئذ . قالوا انك لشيخ العرب وأميرها وأميرها وأنت المقدم علمها ، ولشنا أقطم أمراً دونك

ثم قدم أمراء العرب الى المعز فأكر مهم ، و بغل لهم شيئا كثيراً فلما خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الاحسان ، بل شنوا الغارات وقعلموا الطريق وأفسدوا الزرع وقعلموا الثمار وحاضروا المدن ، فضاق بالناس الأمر ، وساءت أحوالهم ، وانقعلمت أسفارهم ، ونزل بأفريقيا بلاء لم ينزل بها منله قط. فند ذلك احتفل (۱۱ المعز وجع عساكره وكانو الملائين ألف قارس ومثلهمرجالة ، وسار من دار ملكه وهي صبرة ـ وهل هي زواغة التي هي مدينة بينها وبين طرابلس مسيرة يوم ، وزواغة وصف لها وليسن بعلم ، والعلم هو صبرة ، أو هي صبرة التي بأفريقية ? وهو الاظهر (۲۲ حتى قدم جندارا ، بينه و بين القيروان ثلاثة أيام ، وكان عدة العرب ثلاثة آلاف فاس منظارا ، بينه و بين القيروان ثلاثة أيام ، وكان عدة العرب ثلاثة آلاف فالله موسى بن يحيى : « ماهنا اليوم يوم فرار ، اليوم يوم العينين (۲۲ » . والتحم القتال واشتمت الحرب فانقلبت صهاجة على الهزيمة ، وتركوا المهز مع العبيد حتى يوه قتال منهم خلق كثير، وأوادت صنهاجة الرجوع فلم يمكنهم ذلك ، مواستمرت الهزيمة ، وقتل من صنهاجة كثير، وانتقل المهزالي القيروان مهزوما على كثرة من معه ، وأخذ العرب الخيل والخيام وما فيها من المال وغيره ، وفيها يقول على من رزق الرياحي :

وان ان باديس لأحزمُ مالك ولكن لعمري مالديه رجال نـــلانة آلاف لنـــا غلبت له الاثين ألفا إنـــــذا لنكال

وكان توجههم لأرض المغرب من مصر سنة اثنتين وأر بعين وأر بسائة ولقيهم المغز وجيشه سنة ست وأر بعين وأر بعائة

ولما دخل القيرو أن مهروما جمع في يوم النحر من هذه السنة سبعة وعشر بن

<sup>(</sup>١) قال في اساس البلاغة : حفل القوم واحتفلوا : اجتمعوا

 <sup>(</sup>٢) لاسن لهذا الاستفهام من المؤلف فهي غيرها قطماً وسيائي له تفسيرها بالنصورية - انظر الكلام على سبرة في محيفة ١

<sup>(</sup>٣) لم تكن وأضحة بالاصل ورسمها يشبه ( العنيين ) و( العينين )

أف فارس ، وسار الى المرب [في] جريدة (١) وسبق خبره ، فهجم عليهم وهم في صلاة العيد ، فركبت العرب خيو لها و حملت فالهزمت صنهاجة وقتل منهم عالم كثير، وثم جم المدر وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جم كثير، فلما أشرف على بيوت العرب وهي قبلي جبل جندار انتشب التتال ، واشتملت نيران الحرب ، وكان العرب سبعة آلاف فالهزمت صنهاجة وولى كل رجل منهم الى الحرب ، وكان العرب سبعة آلاف فالهزمت صنهاجة وولى كل رجل منهم الى منزه ، و والهزمت زناتة ، وثبت المعز فيمن معه من عبيده ثباتا عظها لم يسمع بمثله ألمهزم وعاد الى صبرة التي هي المنصورية (٢) ، وأحصى من قتل من صنهاجة اذ ذاك فكانوا ثلاثة آلاف و ثائبائة ، ثم أقبلت حتى نزلت مصلى القيروان ووقعت الحرب فتنل من زناتة بالمنصورية خلق كثير . فلما دخلوها وقعت فتنة عظيمة بين التيروان الم يعتاجون اليه من بيم أو شراء . فلما دخلوها وقعت فتنة عظيمة بين أهلها وبعض العرب فكانت الغاية الحرب وكان المزسنة أربع وأربعين وأربعيائة حاصرته العرب بهائة بليروان النح كما تقدم

وأشار المعز على الرهية بالانتقال الى المهدية (٤) لعجزه عن حمايتهم من

 <sup>(</sup>١) قال في اساس البلاغة: وسياست حيريدة من الحيل; وهي التي جردت من منظم الحجل لوحيه
 (٧) تفسيره هنا صيرة بالمتصورية يؤيد ما قلتاه في صفحة ٢٦

 <sup>(</sup>γγ) زویلة بقرب المدنة بتولس بناها المهدى بعد ان اتم بناء المهدية وحمل بينهما مقدار رمية سهم وافردها بدور وايواس والمؤلف بقصد بيناء سور زويلة تجديده

<sup>(</sup>٤) المدية مدينة بتونس بناها المهدى وبه حميت ، شرع فى بنائيا سنة ٢٠٣ ، وكل سورها سنة ٥٠٠ ولما فرغ من أحكامها فال : اليوم امنت على الفاطعيات : يعنى بنائه ، ١٠٠ وفى سنة ١٥٠ ارسل اليها رجار مصاحب مقاية قالمه جورجي بن ميخائيل حقل ابن خلدون ، وكان من المتصرة والتكها من الحسن بن على ابن يمي بن نم بن المحارف ابن يمي بن نم بن المحارف المنافق علم المنافق المحارف المحار

وينسب الى المدية هذه كثير من أهل الفعنل منهم ابو الحسن على بن محد بن ثابت الحولاني المهدي المدروف بالحداد، وهو القائل:

العرب ، وأقام الموزوالناس ينتقلون الى المهدية الى سنة سم وأر بعين وأر بعياقة فانتقل العبا في شعبان فتلقال البها في شعبان فتلقال ابنه بم و عرب المهر قد ولاء سنة خمس وأر بعين وأر بعائة أحسن قبول . وكانت واقعة بين عبيد نم و عبيد المعرّ ذلت بها عبيد المعر وكانوا يبلغون المعرّ عن ابنه ما يكره ، فلما رآه رأى ما سره منه وسلم اليه الأمر ، ولم يزل بها المعرّ الى سنة ثلاث و خسين وأر بعائة فنوني رحمه الله . وكان ملك سبماً وأربعين سنة ، وكان عره لما ملك احدى عشرة سنة ، وقيل ممان سنن وستة أشهر

وكان رحمه الله تعالى رقيق القلب خاشماً متجنباً لسفك الدماء الا في حد حلما يتجاوز عن الدنوب المظلم ، حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه ، مكرماً لأ هل العلم كثير العطاء لم ، كرعاً ، وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزنافي ، كان عنده ، وقد جاه هذا المال فاستكثره ، فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له لم أفرغته من أوعيته ? فقال : لئلا بقال : لو رآه لما محمحت به نفسه ، وكان له شعر حسن ، ولما مات رئاد الشعراء ومنهم أبو الحسن بن رشيق فقال : لكل حي و ان طال المدى هلك لاعزاً مملكة يبقى ولا ملك

لكل حي و ان طال المدى هلك لاعز عمليكة يبقي ولا ملك ولا المعز على أعقابه فرعاً أو كان ينهد من أركانه العلك (١٠

قالت وأبنت صفحة فالشمس من تحت القتاع بمت الدفاتر وهي آخر ماياع من المتاع فاحيتها وبدى على كبدى وهمت بالمداع لا تعجى بما رأي ت قنحن في زمن الشياع

وللهدية ابتنا مدينة تفع من مراكش في جنوبها الفربي على مساقة عشر مراحل ، اختطها عبد المؤمن. وخاها مبذا الاسم معتجم

(۱) روی صاحب ( النَّف) هذا البيت حكـذا :

ولى المنز على اعقابه فرمى أو كاد.....الخ ووضع عليه علامة استفهام هكذا؟ وروى البيتين الاخيرين هكذا:

ولم يجد بتناطير متطرة قدارعيت باعه ابرنرها السكك راح العز وروح الشمس قد قيضا فانظر بأي ضياء يصمد الفلك ورواية المؤلف في البيت الاخير اوضح في المغي من رواية صاحب التنف هام الملوك و ما أدراك ماملكوا علىالذين بغوافيالارضوالهمكوا خضر البحار اذا قيست برك قد توجت باسمه ابريزها السكك فانظر أباى ضياء يصعد الملك مفى فتيراً وأ بقى في خزائده ما كات الاحساماً سله فدر كأنه لم يخضللوت بحروضى ولم يجد بقنساطير مقنطرة روح المعزوروح الشمس قدقبضا

# ولاية تميم بن المعذ بن باديس

ولما توفي ملك ابنه يمم . و كان مولده بالمنصورية منتصف رجب من سسنة اثنتين وعشرين و أر بعائة ، واستقل بالملك ، والمخددار ملكه المهدية لأنها على ولايته في حياة أبيه كاذكر نا . ولما استقل بالملك مسلك مسلك أبيه في حسن السيرة وعبة أهل السلم الأ أن عمال أبيه الذين في البلدان قد طمعوا في الاستقلال بالملك بسبب تغلب العرب . و كانت عيبة بني باديس قد وهت أيام المربما كان من الاعراب ، فلما مات از داد طمع العال في الاستقلال و أظهر كثير منهم الخلاف فمن أظهر الخلاف عليه القائد حقو بن مليل (٢) قائد صفاقس واستمان بالاعراب، ووقعت بين أصحاب عمو حووقعة كانت لأصحاب حو علي أصحاب يم . و كان بليغاً مشهوراً بالبلاغة وحسن الكتابة ، و كان بليغاً مشهوراً بالبلاغة وحسن الكتابة ، و كان يليغاً مشهوراً بالبلاغة وحسن بين أصحاب عم المنيظة ، و بلغ منه كل مبلم . فلما كانت بين أصحاب عم كتب مظفر الله يم كتب مظفر الله يم كتب مظفر الدي العيب :

 <sup>(</sup>١) كانت بالاصل مليك والتصحيح من أبن خلدون فقد قال فى عدة مواضع حمو من مليل البرغواطي صاحب مفاقس

فان كان أعجبكم عامُكم فعُوداً الى مصر في القابل فان حسام الخصيب الذي ُ تُعتلم به في يد القسائل وكان قد تمدث في المهدية بموت حَمُّو وبلغ ذلك حُمُّو فأمر مظفراً أن يكتب الى تميم في هذا المعنى ، فكتب اليه متمثلا بقول أبي الطيب :

كم قد دفنت وكم أقبرت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن (١) ماكل مايتمني المرء يدركه تجري الرياح بما لاتشتهي السفن وكتب تميم مرة لحُمُّو يعظه ويتهدده ، وتمثل فيه بقول الشاعر :

ستعلم ليـلى أيَّ دين تداينت وأيَّ غريم للتقـاضي غريمــا فراجعه عنه مظفّر متمثلاً بقول قيس بن ذريح :

ستعلم ان شطت به غربة النوى وزالوا بليلي أنَّ عقلك زائل وقيل انه تمثل في مراجعته عن هذا الكتاب بقول جرير: زعر الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يامربع

قلت : وهذا أظهر في الجواب من ذلك

وكتب تمم الى حُمُّو \_ بأثر وقعة كانت لنم عليه \_ كتاب ايناس والطاف فراجعه في الجواب مظفر متمثلا بقول عبد الله من محمد العطار:

لانظان امراً أغضب سبب ثم انقضى ذاك السبب سالم الصدر من الحقد ولو أكثر الود ولم يبد الغضب كرماد الناريبقي حرُّها كامناً فيه ولو زال اللهب فبذلك تأكدت الوحشة بينهما ، واستعان حمو بالعرب وقصد حصار المهدية

<sup>(</sup>١) الشطرة الاولى في ديوان المتنى مكذا (كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ) . وفيه بيت أن بين البيتين اللذين ذكرها المؤلف وهو:

ما كل الخ (قد ن شاهد دفني قبل قولم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا

غرج اليه تميم وصافة فاقتتلوا فالمهزم حثّو وأصحابه وكثرالقتل فيهم ونجا حَمّو بنفسه ، وتفرقت خيله ورجاله . وكان ذلك سنة خمس وخسين وأربعائة ، وكان التقاؤهما بسلنطة (۱) ، وبها كانت الوقعة ثم سارتميم الى سوسة (۲) وكان أهلمسا قد خالفوا أباه المعز وعصوا عليه \_ فلكما وعفا عنهم

وفي سنة سبع وخسين من التاريخ المذكور وقعت بين تمم والناصر بن علماً س الصنهاجي حروب عظيمة وكان سبها أن حاد بن بلكين جد الناصركان بينه و بين عه باديس بن المنصور أي المعرجد تمم خلاف وشقاق أو جب مسير باديس اليه وحاصر قلمة بني حاد ، ولولائلك القلمة لاخذ مسريماً ومات باديس و هو محاصر لها وتولى ابنه المعر فبايعه حاد على ضفن منعه من اظهاره المعجز، ومات و تولى ابنه قائداً ، ودخل تحت طاعة المعر على ما كان عليه أبوه ، وكان يضمر المعدو وخلم طاعة المهر والمعجز يمنعه من ذلك الى أن رأى قوة العربوما نال المعرمهم خلم الطاعة واستبد بالبلاد ، و بعده ولده محسن ، و بعده ابن عمد بلكين بن محمد ، و بعده ابن عه الناصر بن تحلناً من محمد بن حاد ، وكل مهم متحصن بالقلمة ، وقد جعلوها دار ملكيم ، فلما رحل المعز من صبرة والقيروان الى المهدية تمكنت العرب ومبت

<sup>(</sup>١) مكذا الاصل قلت سلنطة بيرقة ولمل التي ذكرها المؤلف (سيطلة ) وهي مدية من بدن افريقية بنيا بدون القيروان سبعون مبلا ، وقال بعض السياح : بني جامع القيروان باصجار حلت من خرائس سيطلة بنيا وبين صفاقس يومان ، ووينها وبين المهدية تلانة ألم ربح على نحو ، ١١ كيلو بتراك المهاخب والشرق من مدينة تولس وقد اعاط بهاللجس من المهابل وبالملخوب والشرق من مدينة تولس وقد اعاط بهاللجس من المهابل وبالملخوب أرسال المهابلة بنيا بها منافقة عدد الله بن الزبير في جمع كثيف ، وكان الجاريل فقور حاء من قبل ملك مقلة لاحتلالها ، فسار عبد الله من الزبير حتى وصل باب المدينة فنزل عن فرسه وصلى بالناس العسر ، ولما في العسر ، ولما الأطب ، وكان بيلون ذيادة الله من فرل الخلف ، وكان بيلون ذيادة الله من فرل الأطب ، وكان بيلون :

لا ألجل ما قدمت على يوم النيامة وفي عينى اربح حسنات: بنيان المسجد الجامع الغيروان ، وبليان قنطرة الربيع ، وبنيان حسن مدينة سوسة . وتوليق أحمد بن إبي عمرز قضاء أفريقية ا ه معجم

الناس، وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها الى بلاد بني حماد لـكونها جبالا وعرة يمكن الامتناع بها من الغرب، فعمرت بلادهم، و كثرتُ أموالهم، وبقيت في نفوسهم الضفائن من باديس ومن بعده من أولاده يرثها صغير عن كبير الى أن ولى تميم الأمر بعــد أبيه فاستبد كل من هو ببلد أو قلمة من عمالهم بمكانه ونميم يداري ويتجلد . واقصل به أن الناصر بن عَلَنَاس يقم فيه في مجلسه ويذمه ، وانه عزم على المسير ليحاصره في المهدية ، وانه حالف بعض صنهاجة وزنانة و بني هلال ليعينوه على حصار المهدية . فلما صح ذلك عنده أرسل الى أمراء بني رياح ِ فَأَحْضَرُهُ اللَّهِ وَقَالَ : ﴿ أُنَّتُمْ تَعْلُمُونَ أَنْ المهدية حَصْنَ مَنْيُمُ أَكْثُرُهُ فِي البحر ، لا يقابل منه في البرغير أربعة أبراج يحميها أربعون رجلا ، وانما جمع الناصر هذه العسا كرليسيراليكم ، فقالوا له : الذي تقول حق، ونريد منك المعونة ، فأعطاهم المال والسلاخ من السيوف والرماح والدرق، فجمعوا قومهم وتحالفوا على لقاء الناصر، وأرسلوا الى من مع الناصر من بني هلال يقبحون عنسدهم مساعدتهم للناصر و يخوفونهم منه أن قوى ، وأنه بهلكهم عن معه من زناتة وصنهاجة ،وأنه أنما يستمر لهم المتام والاستيلاء على البلاد أن دام الخلف وضعفُ السلطان. فأجامهم بنوهلال الى المواقة ، وقالوا اجعلوا أول حملة تحملونها علينا ونحن ننهزم بالناس ، ويكون لنا ثلث الغنيمة ، فأجابوهم الى ذلك واستقر الأمر . وأرســـل المعز بن زيرى الزناني إلى من مع الناصر من زناته بنحو ذلك ، فوعدوه أيضا أن ينهزموا . فحينئذ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار اليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبنيهلال فالتقت العساكر بمدينة سبيبة (١) فحملت رياح على بني هلال ، وحمل المعز على زناتة فانهزم الطائفتان و تبعهم عسكر الناصر منهزما ، ووقع فيهمالقتل ، فقتل فيمن قتل القاسم بن علناس أخوالناصر . وكان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناتة أربعة وعشرين ألفاً ، وسلم الناصر في نفر يسير ، وغنمت العرب جميع ما كان في المسكر

<sup>(</sup>١) سبية : ناحية من اعمال القيروان ، واليها يُسب ابو عبدالله محمد بن ابرهيم السببي خطيب المهدية

من مال وسلاح ودواب وغير ذلك واقتسموها علىما استقر بينهم . وبهذه الوقعة ثم للمرب ملك البلاد . فأنهم قدموها من ضيق وفقر وقلةدواب فاستفنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم ، وقل المحامي عن البلاد . وأرسلوا الأموال والسلاح وَحْيَمَ الناصر بدوابها الى تميم فردها وقال : يقبح ان آخذ سلَب ابن عمي . فأرضى العرب بذلك

وعلناس: بفتح العين المهلة واللام والنون ، وبعد الالف سين مهملة ولما كانت هذه الوقعة بين بني حاد والعرب ، وقويت شوكة العرب اغم تميم لذلك وأصابه حزن شديد ، فيلم ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر ان أبي الفتوح ، وكان رجلا حيسا عيب الاتفاق بينهم و بهوى دولة يميم نقال الناصر : ألم أشر عليك أن تقصد ابن عمك وأن تتفقوا على العرب ، فقال الناصر صدقت ، ولكن لا مرد لما قدر ، فأصلح انتفتها لأخرجها العرب ، فقال الناصر صدقت ، ولكن لا مرد لما قدر ، فأصلح فقبل عمر قوله وأراد أن يرسل رسولا الى الناصر ، فاستشار أصحابه فأجم على محمد بن البعيم وقالوا همذا رجل غريب وقد أحسنت اليه وحصلت له منك الاموال والاولاد ، فاحضر ، وأعطاه دواب وعبيماً وأرسله فسار مع الرسول حتى وصل الى موضع بجاية (1) ، وكانت حيثند منزلا فيه رعية من البرير ، فنظر اليها محمد بن البعيم وقال في نفسه ان هذا موضع يصلح أن يكون مرسى ومدينة ، وسار حتى و صل الى الناصر ؛ فلما وصل أوصل الكتاب وأدى مرسى ومدينة ، وسار حتى و صل الى الناصر ؛ فلما وصل أوصل الكتاب وأدى الرساة ، وقال للناصر ؛ معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، ومعان المناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، وما الله الناصر ؛ فلما وصل الى الناصر ؛ فلما وصل الله المحمد بنا المحمد بنا المحمد بنا المحمد بنا المحمد بنا أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى المجلس ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخلى ، فقال الناصر ، فقال الناصر ، معي وصية اليك وأحب أن يخل

<sup>(</sup>١) مجابة - بكسر الباء - مدينة على ساحل البحر إفريقية . أول من احتمايا الناصر بن عاتاس بن حادث بن زيري بن بناد ابن بلكين في حدود ١٥٠٧ و كانت قدما ميناه ثم بنيت المدينة "رفي قبلتها حيال كانت قامدة الملك بني حاد. ولسمى الناصرية أيضا بلم بإنها ، وبينها وبين مية الانة أيلم . وميلة هذه مدينة صغيرة في أشمى افريقية . ولما غزا المتصود بن المهدى كنامة في سنة ٧٣٨ ذحف البها لحرج اليه النساء والمعبائز والاطفال ، فلما رآم يكي وأمر الا يقل منهم أحد . اه معجم

أنا لا أخنى على وزيري شيئًا ، فقال بهذا أمرني الأمير تميم ، فقام الوزير أبو بكر وانصرف، فلما خرج قال الرسول يامولاي ان الوزير مخامر عليك (١) وهواه مع الاميرتميم لا يخفى عنه من أمورك شسيئا وتميم مشغول مع عبيده وقد استبد مهم (٢) وأضر بصنهاجة وغيرها، ولووصلت بمسكرالي المهدية مابت الافيها . لبغض الجندوالرعية لتميم وأنا أشير عليك بمألمك به المهدية وغيرها، وذكرله حارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها إدار ملكه ويقرب من بلاد افريقية ، وقال له أناً انتقل اليك بأهلي وأدير إدولتك ، فأجابه الناصر لذلك وأرتاب بوزير ، و سار ع مم الرسول الى بجاية و ترك الوزير بالقلمة · فلما وصل الناصر والرسول الى بجاية أراء موضع البناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك، فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته أن رجع اليه ورجعا الى القلمة . فقال الناصر لوزيره : ان هذا الرسول محب لنا ، وقد أشار ببناء بجاية و يريد الانتقال الينا، فاكتب له جواب كتابه فغمل. فسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجاية عقيب مسيره اليهم وحضوره مع الناصر فيها وكان الرسول طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الاخبار ويعوديها ، فأرسل معه رجلا يثق به فكتب معه : ﴿ أَنِّي لِمَا اجتمعت بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه وقد الهمني ٤ فانظر من تثق به من العرب ترسله الى موضع كذا<sup>(١٣)</sup> فأني سائر المهم مسرعاً ، وقد أخذت عهو د زويلة وغيرها على طاعتك ، وسير الكتاب.

فلما قرأه الناصر سلمه الى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى علميه وقال : لقد نصح وبالغ في الحدمة فلا تؤخر عليه انفاذ العرب ليحضر معهم 4

 <sup>(</sup>١) اي يكتم عنك اشياء ويسترها دونك (٧) في القاموس (استيد به: تفرد ) ولمل المؤلف
 لا يريد هذا المني ، وإنما يقصد ان تميما استيدابور الثاس بسبب عيده لاتهم قوته التي يعتمد عليها .
 (٣) كناية عن اسم المكان الذي تواعدوا على الملاقة فيسه

ومضى الوزير الى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي يخط الرسول الى يمم ، وكتابا منه يذكر له الحال من أوله الى آخره فلما وقت تم على الكتاب عبس من ذلك وبتى يتوقع له سبباً يأخذه به الا انه جمل عليه من محرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر . فأقى بعض أولئك الحرس الى عم وأخبره ان الرسول صنع طماما وأحضر عنده الشريف الفهري ، وكان هذا الشريف من رجال بمم وخواصه ، فأحضره تمم فقال : كنت واصلا اليك ، وحدته ان ابن من أخرج من المهدية فنعته من ذلك و هو خائف . فأوقفه تم على الكتاب الذي من أخرج من المهدية فنعته من ذلك و هو خائف . فأوقفه تم على الكتاب الذي يخطه وأمره باحضاره ، فأحضره الشريف، فلما وصل الرسول الى باب السلطان لقيد رجل بكتاب الدب سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر الله يأمره بالحضور عنده فأخذ الكتب وخرج الأمير تم ، فلما رآه ابن البعبم سقطت بالحضور عنده فأخذ الكتب وخرج الأمير تم ، فلما رآه ابن البعبم سقطت المكتب من يده فاذا عنوان أحدها : « من الناصر بن عَلنَاس الى فلان » فقال المكتب من يده فاذا عنوان أحدها : « من الناصر بن عَلنَاس الى فلان » فقال يم من أين هذه الكتب ? فسكت فأخذها وقوأها ، فقال ابن البعبم : العفو يامولاي . فقال لا عفا الله عنك وأمر بقتله فقتل وحرقت جثته

### استيلاء ثميم على طرابس

وجهز الامير تميم في سنة تمــان وتمانين وأربعائة جيشــاً لطرابلس فأخدها بعد الحصـر

وكان سببه أن أهلها كانوا كارهين لواليهــا من قبله <sup>(۱)</sup> ولم تزل يده عليهم فلما وصل النها شاه ملك من مصر ملكوه من البلد

 <sup>(</sup>١) الذي تولى طرالياس قبل عاهملك هو خطيفة بن خزرون وكان عديد البطش حتى اشتد بنض الاهالي
 الهلقدموا عليه شاملك ووثوه أمرم

وملك شاه هذا من أولاد بعض أمراء الاثراك ببلاد المشرق . آله في بلاده أخرجوه منها فسار الى مصر في مائة فارس زمن الا فضل وأمير الجيوش ، فأكرماه وأعطياه أقطاعا وأموالا ، ثم بلغهما عنه أشياء توجب اخراجه من مصر . فخرج هو وأصحابه هاربين ، واحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلا و توجيوا الى المغرب فوصاوا الى طرابلس وملكوها بواسطة بغض أهلها واليها وأخرجوا واليها . فلما همع تميم الخبرجهز العساكر اليها وضيقوا على الاتراك بها ففتحوها<sup>(١)</sup>ووصل شاه ملك معهم الى المهدية فسر به تميم ومن معه ، وقال : قد ولد لي مائة انتفع بهم ، وكانوا لايخطيء لهم سهم، فلم تطل الايام حتى جرى لهم أمر غير تميا علمهم، فعلم شاه ملك ذلك و كان داهية خبيثا ــ فخرج يحيى بن يمم الى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه نحو مائة فارس ومعه شاه ملك ، وكان قد قدّم اليه ألا يقرب شاه ملك فلم يقبل ، فلما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاه ملك و قبض عليه وسار به و بمن أخذ من أصحابه معه الى صفاقس ۽ وبلغ الخبر تميا فركب وسير العساكر في أثرهم فلم يدركوهم، ووصل شاه ملك بيحيى بن تميم الى صفاقس فركب صاحبها -َهُو بن مليل<sup>(٢)</sup> ولقي يحيي ومشي في ركابه راجلا وقبل يده وعظمه واعترف له **بالمبودية ، فأقام أياما ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جمله ولي عهده ، فلما أخذ** أقام أبوء مقــامه ابناً له آخر اهمه ﴿ مثنى ﴾ ثم خاف حمو يحيى على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكوه علمهم، فأرسل الى تميم كتابا يسأله انفاذ الاتراك و أولادهم ليرســـل اليه ابنه يحيي ، فغمل ذلك بعد اقتناع منه ، وقدم يحيي فحجبه أبوه عنده مدة ثم أعاده الى حاله ورضي عنه ، وجهز معه عسكرا: الىصفاقس فسار

<sup>(</sup>١) وول طرابلس محد بن خزرون بن خلية ، وبقيوالاً ألى زمن الحسن بن على بن يحيى بن تعيم بن أهيم ين تعيم فلسبت بطرابلس مووبطاته من بنى مطروح وروضوا دعوة الحسن وقومه ومنموا المنارم والجباية . اه من تاريخ الثاب ( ص١٣٧ )

<sup>(</sup>٢) كانت بالاصل مليك . والتصحيح من ابن خلدون

اليها وحصرها برآ وأقام علمها شهرين ، وضيق على الاتراك مها ، واستولى علمها بعدان فارقها الاتراك الى قابس

ولما أخذ الحسن أخاه المثنى وأخرجه بمم من المهدية قصد الامير بكر نكامل الدهماني بقابس (١) ، وحسن له الخروج الى صفاقس والمهدية وأطمعه فيها وضمن الابفاق على الجند من ماله ، وجع مثنى من يمكنه جمه وساروا الى أصفاقس ، ويلفهم أن جند بمم قدم عليهم وأنه لاطاقة لهم به ، فساروا عنها الى المهدية فترلوا عليها وقاتلوها . وكان الذي تولى قتالهم من أهل المهدية يحيى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحسن تدبير، فلم يبلغوا منها غرضاً وعادوا خائبين، وتلف ماكان مع المثنى من مال وغيره ، وعظم أمر يحيى وصار هو المشار اليه

و توفي تميم في رجب سنة احدى و خمسائة . و كان شجاعا ذكيا له معرفة حسنة ۽ حليا ، كثير العفو على الجرائم العظيمة . عفا عن مظفر كاتب حمو الذي كان يكتب لئيم عن حمو مايفيظه ، و بلغ منه كل مبلغ لما وصل اليه حين فر حمو الى صفاقس ، وقد كان دخل عليه وهو لايشعر ، وحين مثل بين يديه طلب العفو فعفا عنه مع شدة حقده عليه و مثل هذا الذنب لاتفتفره الملوك ، بل تتجاوز فيه الى العقاب ، و تتعدى العقاب الى ضرب الرقاب

وكان له شعر حسن . فمنه أنه وقع حرب بين طائمتين من العرب : عدي ورياح، فقتل رجل من رياح ثم اصطلحوا وأهدروا دمه، وكان صلحهم مما يضر به و ببلاد،، وقتال أبياناً يحرض على العللب بدمه، وهي :

متى كانت دماؤكم تُطَلِّ أما فيكم بثأر مستقل أغانم ثم سالم ان فشلتم في كانت أوائلكم تلك

<sup>(</sup>١) كانت بالاسل (بسفانس) والتمحيح من أن خضون (ص ١٦٦ و ١٦٧ - ٢٦) فقد ذكر الامير بكر بن غامل في أمراء قابس حيث قال في السكلام عن بين جامع الملالين أمراء قابس: فوليها بكر بن جامع من دهمان من بني على أحدى بطون رباح ، فقام أبرها واستبد على سنهاجة ولحق به مثنى بن تمم بمن الكميز تراع عن أبيه قاجاء ونازل معه المهدية حتى استمت عليه الخ

ونمتم عن طلاب التأرحق كأن المرز فيكم مضمحل ولا كمرتم فيه العوالي ولا بيضاً تنمل ولا تُســل فعمه أخو المقتول حين سممها فقتل أميراً من عدي ، واشتد بينهم الفتال وكثرت القتل حتى أخرجوا بني عدي من افريقية

ومن عماسنه أنه اشترى جارية بشمن كثير، فبلغه أن مولاها الذى باهها ذهب عقله وأسف على فراقها، فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية الى داره ومعها الكسوات وأواني الفضة وغيرها ومن الفضة شيء كثير، ، ثم أمر مولاها بالانصراف وهو لايعلم ، فلما وصل الى داره ورآها على تلك الحال خر مفشياً عليه لشدة سروره ثم أفاق ، فلما كان الفد أخذ الثمن وجميع ماكان عليها وعاد الى دارتهم ، فانتهره وأمره باعادة جميع ذلك الى داره

وكان له في البلاد أصحاب أخبار لهم أرزاق سنية ليطلموه على أحوال أصحابه لئلا يظلموا الناس ، فكان بمدينة القيروان تاجر له مال وثروة فذكر بعض الأيام التجار تميا ودعوا له وذلك التاجر حاضر ، فترحم على أبيه ولم يذكره ، فرفع ذلك الى تميم ، فأحضره الى قصره فسأله : هل ظلمتك ? قال لا. قال فهل ظلمك بعض أصحابي ؟ قال لا . قال فها أطلقت لسانك أمس بذي ؟ ثم قال له : لو لا أن يقال شره في ماله لقتلتك . ثم أمر بصفه في حضرته قليلا ، ثم أطلقه غرج واصحابه ينتظرونه ، فسألوه ما الخبر ؟ فقال : « أسرار الملوك لا تذاع » فكانت بافر متية مثلا

وكان عمرمستاً وسبعين سنة ، تولى منها ستاً وأربعين سنة وهشرة أشهروعشرين يوساً . وخلف من الذكور مايزيد على المائة ، و من الاناث مايزيد على الستين<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) وقد منسه ابن وشيق الليرواني بهذين البيتين : اسم واقوى ماصمنا، في اللدى من الحجر الماثور منذ قديم الحاديث ترويا السبول عن الحجا عن الحجر عن كف الامير تميم ومن شعره :

وخر قد شربت على وجوم اذا وصفت تجل عن القياس خدود مثـــل ورد في ثنور كـدر في شمور مثـــل اس

## ولاية يحيى بن تميم

ولما مات تولى ابنه يميي في رجب من السنة المذكورة ، وكان عادلا في رعيته ضابطاً لامور دولته ، رحيا بالضعفاء والفقراء ، يكثر الصدقة عليهم ، يقرب أهل العلم والفضل ، وكان طاما بالاخبار وأيام الناس والطب ، وكان حسن الوجه أشهل العين ، الى العلول ماهو (۱)

ولما استقر في الملك جهز أسطولا الى جزيرة جربة . وسببها: أن أهلها يقطعون الطريق و يأخدون النجاره لخصرها وضيق على من فيها ، فدخلوا عمت حكمه ، والتزموا توك الفساد ، وضعنوا صلاح الطريق ، فكف عنهم عند ذاك ، وصلح أمر البحر ، وأمن المسافرون (٢٠) . وتوفى سنة تسع وخمائة وكان موته في هذا البحر عيد الاضحى . وكان منجمه قد قال له في تسيير مولده : ان عليه قطعاً في هذا البوم فلا تركب ، فلم يركب وخوج أولاده وأهل دولته الى المصلى ، فلم انقضت الصلاة حضروا عنده السلام عليه وتهنئته وقرأ التراء وأنشد الشمراء ، فاقصر فوا الى الطعام فقام يحبي من باب آخر ليحضر معهم على الطعام ، فلم بمش فير ثلاث خطوات حتى وقع ميناً . وكان والده علي يمدينه صفاقس فأحضر وعقدت في فير ثلاث خطوات حتى وقع ميناً . وكان والده علي يمدينه صفاقس فأحضر وعقدت وخسين سنة وخسة أشهر ووم ا افلتين ولدا ، ورثاه عند موته الشعراء ومهم عبد وحشرين يوماً ، وخلف ثلاثين ولدا ، ورثاه عند موته الشعراء ومهم عبد المقضب حدين حديس الصقلي بقصيدة ، وهناً فيه ابنه علياً . وهي قوله : ما أخد المقضب حق جرد الذكر ولا اختفى قمر حتى بدا قر

<sup>(</sup>١) بعنى انه مائل الى الطول

 <sup>(</sup>۲) بعى احد من ال الساطيل البحرية وصرف همه ال غزو التصارى ، وودد البعوث الى دار الحرب
 حتى لفيته المم النم بالجريء . ١٩٠١ ان خادون ( ص ٢٥٠ ، ٢٠)

بموت يحبى أميت الناس كلبم حتى اذا ما على جاءهم نشروا ان يُبعثوا بسرور من تملكه فن منية يحبى بالأمى تُدروا وافى على بسن الموت ضاحكة وعينه من أبيه دممها هر شتت جيوب الاعالي بالأسى فبكت من كل أفق عليه الأنجم الزهر وقل لابن تمبم حزن مأتها فكل حزن عظيم فيه محتقر قام الدليل ويحيى لاحياة له أن المنية لا ثُبغي ولا تغر

ولایہ علی بہ نحیی بہ نمیم

ولما تولى على علت همته وأنف بما كان يفسله قواده ، ومنهم رافع بن بكر الدهاني قائد قابس . وكان لا يصنم أحد بافريقية أسطولا لحل التجارة الأ أميرها ، وكان رافع اصطنع في أيام يحبي أسطولا لحل التجارة فلم أميرها ، وكان رافع الصطنع في أيام يحبي أسطولا لحل التجارة فلم ينكر عليه يحبي جرياً على عادته في المداراة . فلما استقر على في الملك لحقت أفغة وبعث الى رافع ينعم من ذلك فالتجأ الى رجار صاحب مقلية لعنه الله واعتضد به ، فو عده أن ينعم م ويعينه على اجراء مركبه في المبحر ، وأنفذ في الحال أسطولا الى قابس، فاجتاز أسطوله بالمهدية أخرج على أسطولة إثره فتوافى الجميع الى قابس، فلما اجتاز الأسطول الافرنج و أسطول ] المسلمين لم يخرج مركب (١١) و فساد فلما شاهد رافع أسطول الافرنج و أسطول ] المسلمين لم يخرج مركب (١١) و فساد أسطول الافرنج و بقي على بحصن قابس مضيقاً عليها ، ثم عاد الى المهدية . وتمادى رافع في المخالة لم يقر وجم قبائل العرب وسار بهم حتى نزل المهدية في الصلح ،

 <sup>(</sup>١) يعنى أن رافعًا لما شاهد أسطول الافرنج و أسطول المسلمين ، وهو أسطول على القسادم من المهدية بنى أسطوله لم أيخرج منه مركب

وأفعاله تكذب قوله فلم يجبه علي بحرف، وأخرج المساكر فحماوا على والع حلة منكرة فالمقوم بالبيوت ووصل المسكر الى البيوت. فلما وأى ذلك النساء ممين وولولن، فعادت العرب وعاودت القتال، واشتد الأمر ودامت الحرب الى الفروب ثم افترقوا، وقتل من أصحاب والهم بشر كثير، ولم يقتل من جند علي غير جندي واحد من الرجالة، ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقتتاوا أشد من التتال الأول وكان الظهور فيه لمسكر علي فلما رأى وافع أنه لا طاقة له بهم رحل من المهدية ليلا الى القيروان فنعه أهلها من الدخول فقاتلهم ثم دخلها، فأرسل اليه علي عسكرا لهاصره الى أن خرج منها وعاد الى قابس، ثم سأله جماعة من أعراب افريقية وغيرهم الصلح فأني ثم أجاب.

وكانت استجارة رافع برجار سبب الوحشة بينه وبين علي وكانت بينها مودة أكيدة ، نظاطبه رجار بتول لم تكن عادته أن يخاطبه به وأغلظ فيه ، وأغلظ فيه ، فتأكدت الوحشة وحذر علي منه وأمر بتجديد الاسطول واعداد الأهبة للقاء العدو ، وكاتب المرابطين بمراكش في الدخول معه الى صقلية ، فكف رجار عما كان يعتمده ، وتوفي علي سنة خس عشرة وخسائة في العشر الأواخر من أربيع النائى . وكان مولده بالمهدية . وكانت امارته خس سنين وأربعة أشهر وثلاثة

## ولاية الحسبہ بن علی بن يحيى

وفي ذلك تولى ابنه الحسن بعهد منسه، وتولى أمر الدولة صندل الخصى مولاه . وفي أيام الحسن خرجت عن بيعته طرابلس، وقصدها رجار صاحب

صقلية كما سنذكره ان شاء الله تعالى

وكان سن الحسن بن على يوم ولايته اثلتي عشرة سنة . ولمسا تولى أمره صندل راسل أمير المؤمنين عليّ بن بوسف بن تاشغين الملتّم بمراكش لماكان بينه وبين والده من المودّة لما وقعت الوحشة بينه وبين رجار صاحب صقلية بسبب الاسطول الذي كان قد صنعه عامله مكنى بن كامل الدهماني والي قابس من قبله لحل التجارة، واستعانة مكني بن كامل برجار، واتفق أنوصل بأثر توليته أسطول أمير المؤمنين على بن يوسف مع قائده على بن ميمون الى بلاد رجار ، فافتتح منهـــا حصونًا وسبى منها سبايا كنيرة فلم يشك النصراني أن الباعث لسلي بن يوسف على ذلك انما هو الحسن فاستجاش وحشد أجناده ومقاتلته وبالغ في كتم أمره بمنع السفن من سواحل المسلمين ، فلم يخف على الحسن مقصده وحشى أن يطرق بلاده حون أهبة له فأمر باتخاذ الأسلحة وتشييد الأسوار واستقدام القبائل من الأعراب وغيرهم للجهاد . فوصلت الحشود اليه من كل جهــة ، ونزلت الأعراب فخاهر المهدية ، فلما كان يوم السبت لحس بقين من جمادي الاولى سنة سبع عشرة و خسائة وصل أسطول رجار الى المهدية فرسى بالجزير ةالمعروفة بجزيرةالاحاسي وحميملي عشرة أميال من المهدية ، ونزل قائداه عبد الرحمن وجورجي الي الجزُّ يرةوضر بت لما ولقدى الافرنج مضارب هناك وكان وصولم آخر الهار فوج منهم الى البر تلك الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى تعدوًا عن البحر أميالا ثم عادوا الى الجزيرة ، ووصل القائدان في اليوم في البحر الى المهدية في بمض قطع ، فأطافا بهما وانتهيا الى ساحل زويلة فهالهما ما رأيا بالاسوار والسواحل من الناس والصرفا عائدين الى الجزيرة فوجدا طائفة من العرب والاجناد قد حطوا حوالمها وكشفوا من كان بها من الروم عن مواضعهم ، وقتاوا منهم قو ما ونهبوا بمض أسلحتهم ، فلما كان

اليوم الثالث تمكن النصارى من القصر المعروف بقصر النبماس<sup>(۱)</sup> ، وحصل به زهاء مائة باعانة بعض الاعراب لهم على ذلك لما متّاهم به عبد الرحن وصاحبه .

وقد كان رجار أمرهما بالنزول بجزيرة الاحاسي والتحيل على أخذ قصر الديماس بمباطنة العرب، ثم الزحف من هنالك في الدر بالرجال والخيل الى المهدية ، فلما كان في اليوم الرابع اجتمع المسلمون وخرجوا من المدينـــة وكبروا تكبيرة راعت من في الجزيرة فظنوا أنهم داخلون اليهم فانهزموا الى مراكبهم وقتار ا بأيديهم كثيراً من خيلهم ، ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحد منهم، فوجدوا مها خيلا وآلات وأسلحة أعجلهم الهربُ عنها ، وأحاطوا الديماس يقاتلونه والاسطول في البحر يعاين ذلك ولايستطيع اغاثة من فيالقصر لكثرة ما اجتمعني البر من عساكر المسلمين. فلما عاينوا أنهم غير قادرين على انقاذ من بالقصر أقلعوا عائدين الى صقلية ، وأقام المسلمون يقاتلون من حصر بقصر الديمــاس منهم الى أن اشتد الحصار عليهم ، و فني ماؤهم وطعامهم ، فحرجوا منه ليلة الاربعاء الرابع عشر من جمادي الآخرة ، فتخلفتهم سيوف الاعراب فقتلوهم عن اخرهم ، وهني م الحسن بهذا الفتح. ولم يدر ما تحت طيه من المحنة التي خصت وعمت المسلمين ، وكتبت عنه في ذلك كتب الى سائر الجهات ، منها كتاب يقال في بعض فصوله : ﴿ وَ أَنْ صَاحِبِ [ صَعْلَية ] لَجَّ فِي طَغَيَانَ غَيَّه ، وَاسْتَمْرُ عَلَى عَدَارَتُهُ وَبَغِيه ، وحمله سوء تقديره وفساد تدبيره على اهتضام جانب الأسلام ، و توهم أن ذلك سهل الملتمس قريب المرام ، فاستجاش وحشد ، واستنفر واستمد . ولما اشتملت له في ظنه أموره ، وكمل تدبيره الذي فيه تدميره ، سير أسطوله نحو المهدية ــ

<sup>(1)</sup> قال ابن خلدون في الحبار الحسن بن على ( ص ١٦١ ، ج ٦ ): وقسدوا ( ابى الفرنجة ) الى المديمة رونوا الى الساحل وضربوا الابلية ، وملسكوا قسر ( الدهادين ) وحزيرة ( الاملس ) وتكور التنال فيم الى ان خلبهم المسلمون واقلموا راجعين الى صقاية فقد سمى الجزيرة والقصر بديما ما عماما المؤلف

حماها الله \_ في بحو من الثلاثمائة مركب حاملة ثلاثين ألف راكب ، وزهاء الف فارس . وكان اقلاعه في طالع مقارن للنحوس ، قاض عليه باتلاف أمواله و اهلاك النفوس . فمن أول ما أنشأه الله فيه من فعل الجيــل ، وأظهره من عنايته التي. لا يؤدى حَقَّها بغير الشكر الجزيل ، أن أرسل عليهم ريحاً جرّت جيمهم الى التيار وأصلتهم بين الماه حر النَّار » في كلام طويل

ولما أقلم الاسطول اللي صقلية خائبا خاصراً غاظ رجار ذلك . واتفق بأثر ذلك أن وصل الاسطول الملتّم مرة أخرى ، وقائدهُ محمد بن ميمون المذكور ، وقبل مغادرة بلاد رجار قتل وحل نساءهاسبياً الى بلاده . وكان رجار كالما وصل أسطول من المغرب الى بلاده نسبه الى الحسن ، فعزم العزم المضمم على غزو المهدية وأفشى في ظاهر الامر أن بينه و بين الحسن صلحاً وفي نفسه ما فيها لتم خديمته و يتمكن من مراده .

وكان بين الحسن وبين ابن عه يمي بن [العرز بن منصور (۱)] بن الناصر ابن طلناس المتقدم الذكر صاحب يجاية ما أوجب أن بعث في هذه المرة لمحاصر ته بالمهدية أسطولا في البحر وجيشاً في البرقائده مطرف بن علي بن حدون الفقيه ، فحصر المهدية براً وبحراً و ونزل مطرف بجيشه بظاهر زويلة ، فاستمد الحسن رجار فأمده بأسطول ، فعلم مطرف بذلك فارتحل عن المهدية مسرعاً ، وكانت لرجار جواسيس بالمهدية فكتبوا اليه يعلمونه أنه بمرساها مراكب قد استوفت وسقها، فأمر جرجي قائد اسطوله المتوجه للنصرة بالهجوم عليها و أخذها ، فأخذ ذلك غلم مرسى المهدية فأخذ منه مركبا غدراً وحلها الى صقلية (۱) ، ثم هجم بعد ذلك على مرسى المهدية فأخذ منه مركبا (۱) كان بالاسل عن برالدر بن بادس بن النمور، النه وموخلا والسواب ما انتداء كا يؤخذ منه

<sup>(</sup>۱) هات بده من چي بن مستر به بديس بن سسوره سم وموحد وسوب د جود من ورد ابن خدون ( س تبلة ) بذلات كسرت وتشديد اللام ، واليا. ابتعا مشددة : مدينة على شاطيء بحر الروم الممالي ويما يقابل اقريقية . ويبلغ الساع البحر بينها وبين افريقية في اقرب نقطة مائة واربعين ميلا ، و بها عدة مدن

للحسن قد احتفل به وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها الى الحافظ العبيدي صاحب مصر، وكان ذلك المركب يسمى نصف الدنيا .

ولم يزل يوالى الغزو عليه بأساطيله - والمقدم عليها جرجي المذكور وهو الهمارف بالمهدية حاضرة و بادية و يسعفه في ذلك - الى أن دخلت سسنة ثلاث وأر بعين و خسالة فلم يشعر الحسن صبيحة يوم الاثنين الشاني من صغر الا وقد طلع عليه جورجي المذكور (١) في ثلاثالة مركب ، فأرسى على بعد من المهدية ، وكانت الربح منعت من الدخول الى المرسى فأرسل الى الحسن يخادعه ، ويذكر أنه انما وصل لطلب عسكر يستمين به على أهل قابس ليرد اليها ابن رشيد واليها المارة المهادرة اليها ابن رشيد واليها عنادعة الى أن يتبيأ له الربح فيدخل اليها ، وانه لم يصل الا يعد علمه بخلاء المهدية عنادعة الى أن يتبيأ له الربح فيدخل اليها ، وانه لم يصل الا يعد علمه بخلاء المهدية من المسكر ، وكان الغلاء المناز اليها على إفريقية أضعف أكثر جند الحسن وأهلك عليهم ، ومع ذلك كانت بقية العسكر في محاربة ابن خراسان بتو نس عضداً لحوز ابن زياد الفادعي صاحب المعلقة : فعزم الحسن على تسليم المهدية لنصارى و أمر في الحين بالراحيل عنها وخرج من القصر عا خف معه ومن أمكنه من أهله وولعه وحشمه ، وتبعه الناس فارين عا قدروا عليه من أهل وولد ، وجرى عليهم في هذه الصغطة ما لم يكونوا يقدرونه ، وكان الحين يقول عند خروجه : « سلامة هذه الصغطة ما لم يكونوا يقدرونه ، وكان الحين يقول عند خروجه : « سلامة وسلمة الم يكونوا يقدرونه ، وكان الحين يقول عند خروجه : « سلامة

وانهار ومتبزهات غنه ونمار حيدة . وفيها يقول ابن حمد يس : ذكرت سقلية والهوى بيبج الثقس نذكارها

ذکرت صقلیة والهوی پیچ النفس ندفارها فانکنت اخرجت من جنة فانی احدث اخبارها

اقتتحها المد بن الغرات سنة ٢٩٦ في زمن زيادة اقد بن الاغلب في اليم للامون المعجم قلت : وهي الاستمين بمالك إطاليا ولا تزال آ تار المسلمين قائه بها في كل ناحية وتسمى سيسيا (٧) هو جرجي بن يعتقليل الاقتال كي قائد اسطول رجار . كان نصرانيا هاجر من المصرى وقد تملم المسان ورح في الحساب وتبذب في الدام بأهالكية وغيرها فاسطنع نميم واستولى عليه ، وكان يجي يشاوره فل علك تميم الحمل جرجي الحيلة في اللحاق برجار فلحق به وحظي عنده واستمنه على اسطوله . من المنادون ( من ١٦٦ : ٢٠ )

المسلمين أحب الي من الملك والقصر ، كذا ذكر ابن شداد

وبقى الاسطول على ظاهر البحر لا ممكنه الدخول الى البسلد بسبب عدم اسعاف الربح الى الساعة السابعة من حين وصوله ، ثم لانت الربح فدخل ووجد المهدية خالية فملسكها دون دفاع . ووجد جورجي قصر الحسن على حاله لم يحمل منه الحسن الا ما خف له . فرأى فيه من اللخائر الملو كية ما هاله ، وحكم على ذلك كله ، وأمرأن ينادى في المهديتين بالامان فارتفع النهب منهما وأخرج جميع النصاري من المهديتين (١) فأنزلهم فها بينهما من مضارب وأخبيــة فــكان من بقى في المهدية أحسن حالا بمن فر منها ، فإن الغارين لقوا من المشقة وعدم الماء ما أهلك أكثرهم الى أن تداركهم جورجي فبعث اليهم خيسلا يعلمهم بالامان فرجموا الى بلدهم، وفرق عليهم مالا وطعاما أقرضهم اياه، فصلحت أحوالهم واغتبط الناس بالمدية لما رأوا من عدل النصارى فعمرت أحسن عمارة وسار الحسن الى عسكره الذي قدمنا أنه كان في نصرة محرز بين زياد (٢) فلقيه محرز بالبر والاكرام وأنزله عندة فأقام هنالك أشهراً وهوكاره للاقامة لما يرى في عينيْ محرز من السآمة ، فأحب الانتقال إلى مصر .. وواليها إذ ذاك [ الحافظ ] عبد الجيد، ابن محمد ، بن المنتصر ، بن الظاهر ، بن الحاكم ، بن العز بز ، بن المعز ، بن المنتصور ابن القائم ، بن المهدى ، و باسمه كان الحسن بخطب في بلاده \_ فابتاع من تونس مركبًا أعد لسفر. فعلم جورجي بذلك فأعد له عشرين قطعة ترقب إقـــلاعه فعدل عن السفر الى مصر

و نظر في التوجه الى الخليفة عبد المؤمن بن علي و أففذ كبار ولده بحيى وتمها وعياله الى ابن عمه يحيى بن العر بر يستأذنه في الوصول اليه ومجديد العهد والسير

<sup>(</sup>١) يريد بالمهدية الثانيةزويلة وبينها وبيين المهدية مقدار رمية سهم انظر الـكلام عليها في صفحة ٧٧

<sup>(</sup>۲) قال ابن خلدون (ص۱۹۲ ج۲)محرز بن زیاد الفادهی صاحب علی بن خراسان صاحب تونس

من عنده الى عبد المؤمن ، فأذن له يحبى فسار اليه فلما وصل اليه لم يجتمع به يحيى وسميره الى جزيرة مرعبان هو وأولاده، ووكل بهم من يمنعهم من التصرف، فبقوا كذلك الى أن ملك عبد المؤمن بن علي بجاية ، وكان وزير يحبي ميمون ابن حمدون، تلقى بني الحسن أحسن تلق، وكتب على لسان بحي الى الحسن بالتوجع هما جرى عليه ، والتحريض على الوصول والعدول عما خطر بباله من قصد غيره، ، فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب اليه ابن عمه ، فأشار اليه بالتنكب عنه و أن يتوجه حيث ما أحب فهو خير له منه ، فلم يطعمه الحسن في التوجه الى بجاية ، فلما قرب منها ندب يحيى و زيره الى لقاء الحسن فامتنع عن ذلك ، وأمر أخاه قائد بن العزيز بالخروج الى لقائه مع مشبخة البلد وأن يعـ دلوا به عن بجاية الى الجزائر فيكون مقامه مها ، ففعلأخوه ذلكوأنزلههو وأولاده بمدينة الجزائر في أمكنة لاتليق بهم وأجرى علمهم جرايات لاتكفهم ، وأمر ميمونا بمراعاة أحوال الحسن ، ومنعه من السفر والكَتْبِ الى الخليفة عبد المؤمن بن على لما توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخذ بجاية ؛ فبالغ في التشديد عليه في ذلك وأقام مها سأكنا الى أن نزل عبد المؤمن المغرب الأوسط وقد تغلب على جميع بلاد المغرب الاقمى وجميع جزيرة الاندلس وذلك سنة سبع وأربعين وخسمائة و تغلب على مليانة و الجزائر ، فاجتمع بالحسن هنالك وسار اليه وهو يمدينةمتيجة وأقبل عليه عبد المؤمن وقربه اليه واستصحبه معه ، وجعل الحسن يغريه على أخذ بجاية حسد الا من عمه ورغبة في خروج الملك من يديه ليستووا في ذلك . فنزل عبد المؤمن الى بجاية والحسن معه، فاستولى عليها 'وعلى جميم أعالما، وكان ذلك بعد هزيمة صنهاجة بجبل زيرى واعانة يحبى على نفسه بأنهماكه في الداته واهمال تدبير دولته وتغويضه الامر لغيره

فلما استولى عبد المؤمن على بجاية فربحيي بن العزيز منها في البحر وكان.

مرامه التوجه الى بونة والنفوذ من ذلك الى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينقم عليهم الخلم الاول ، فلما وصل الى بونة جعل الحارث يتأفف منه ويغويه على اهمال الملك ، فخرج عنه يحيى ألى قسنطينة وبها اذ ذلك أخوه الحسن بن العزبز، فاكرمه وتخلى له عن الأمر فاقام بقسنطينة أياما يعبل أمره الى أن أناب الى الطاعة ودخل في ايالة الموحدين ووصل الى الخليفة فأ كرمه وأنزله مع ابن عمه الحسن ابن علي ثم كانت لعبد المؤمن على المقرب الوقعة المعروفة « بوقعة سطيف » هزم فيها طوائفهم وطلع الى حضرة مراكش بجميع من حكم عليه ، ومن جملتهم الحسن بن علي وبحبي بن العزيز وأسكنهما يمراكش في رفاهية ورزق جار

ولما كانت سنة ثمان وأربعين وخسائة وصل الخليفة الى سلا واستصحب معه يجي بن العزيز واسكنه بها في بعض قصور بنى عشرة ، واقام بسلا الى أن مات هناك ودفن بمقابرها الجوفية (١) بما يلي البحرثم عاد الى مراكش وبها الحسن بن علي مقيا ، فلما وصل اليها لم يزل الحسن يغربه بالحركة الى افريقية وبحضه عليها وعلى انقاذ المهدية من أيدي النصارى الى أن تاقت نفسه الى ذلك فاخذ في الحركة اليهاسنة أر بع وخسين وخسائة (١) وكانت بيد رجار صاحب صقلية ملك الافرنج وكان افتكها من بدالحسن في صفر سنة ثلاث وأربعين وخسائة

#### مصاررجار طرابلس

وكان رجارهذا سنة سبم وثلاثين وخمسائة قصد طرابلس باسطوله ليأخذها لما علم أنهم لم يدخلوا يداً في بيعة الحسن بن على ، وكانوا قدموا عليهم مشايخ

<sup>(</sup>١) يني المالية

<sup>(</sup>۲) قال أبن خالدون فنازل المهدية ( يعنى عبد المؤمن ) وحاصرها اشهراً ثم انتشجا سنة ه ه و واسكن بها الحسن فأقام هناك ثماني سنين ، ثم استدعاء يوسف بين عبد المؤمن فارتحل باهله يربد مراكش فهلك بناسنا في طريقة اه ( ص ۱۹۲۷ ، ج ۲ )

من بني مطروح يدبرون أمورهم فظن آنهم لا يقدرون على شيء ، فسير البها اسطولا فحاصرها أهله، وكان ذلك تاسع ذي الحجة ، فنازلوا البلد وقاتلوه ، وعلقوا السكلاليب في سوره و نقبوه حتى كادوا يأخذونه . فلما كان الفد نزل جعاهة من العرب نجدة لاهل البلد فقوى بهم أهل البلد غرجوا الى [ أهل] الاسطول وحملوا عليهم حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة ، وقتل منهم خلق كثير ولحق الباقون بالاسطول ، وتركوا الاسلحة والانقال والدواب فنهما العرب وأهل البلد ورجع الافرنج الى سقلية ونجيزوا وعادوا الى المغرب فوصلوا الى جيجل ، فلما رآم أهل البلد هربوا منهم الى البراري والجبال فدخلها الافرنج وسبوا من أدركوا فها وهدموها وأحرقوها واحرقوا القصر الذي بناء محى بن عبد العزيز النثره وعادوا

### استيماء رجارعلى طرابس

ثم وجه لطر ابلس أسطولا كبيراً في سنة احدى وأربعين وخميائة فاحاطرا بها برا وبحراً ثمالث المحرم فخرج اليهم أهلها ونشب القتال ودامت الحرب بينهم ثملائة أيام، فلما كان النالث صمم الافرنج في البلد ضجة عظيمة وخلت الاسوار من المقاتلة :

وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا قبل وصول الافرنج بأيام يسيرة قد اختلفوا فاخرجت طائفة منهم بني مطروح وقدموا عليهم رجلا من الملتمين يريد الحيج ومعه جماعة ولوه أمرهم ، فلما نازلهم الافرنج اعادت الطائفة الاخرى بني مطروح فوقع الحرب بين الطائفتين، وخلت الاسوار، فانتهزا الافرنج الفرصة و نصبوا السلالم وصعدوا السور فاشتد القتال وملكت المدينة عنوة بالسيف، فسفكوا دماء أهلها ، وأخلوا نسام وأموالهم ، وهرب من قدر على الهرب ،

والتنجأوا إلى البربر والعرب، ثم نودي بالأمان في كافة الناس فرجع كل من فرّ منها وأقام الافرنج ستة أشهر حتى حصنوا سورها ، وحفروا خندقها . ولما عادوا أخذوا رهائن من أهلها ومعهم بنو مطروح والملثم، ثم أعادوا رهائنهم

## ولإية رافع به مطروح الاولى

#### على طرابلس

وولو اعليهم رجلا من بنى مطروح (١) و تركوا رهائنه وحده، واستقامت أمور المدينة، والفم أهل صقلية والروم اليها فممرت سريماً وحسن حالها، هذا ما لابن الاثير

و ذكر التيجاني ان رجار أخنها سنة أربعين وخسائة بعد أن أخذ المهدية وسبب ذلك أن أعلما في تلك السنة أصابتهم شدة عظيمة و مجاعة مهلكة هلك فيها الناس و فروا من أو طانهم ، فجهز اليها رجار الرومي صاحب صقلية أسطولا فعاصرها به وذلك بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار و لايته عليهما ، ووقع خلف بين أهل طرابلس أدى الى تغلب أسطول الروم عليها ، فأحسن قائله جرجي بن ميخائيل الى أهلها لما أضعره من تملك غيرها من البلاد الساحلية وأبنى جنده من المسلمين والصقليين وغيرهم وولى عليها شيخها أبا يحيى بن مطروح النمييي ، وجعل قاضيهم أبا الحجاج يوسف بن زبري ، فكانت أحكام المسلمين كابا مصروفة الى واليهم وقاضيهم ، ولم يكن النصراني يتعرض لشيء من أحكامهم ، وأقامت تحت تغلب النصراني النمي عشر عاماً الى أن افتتح

<sup>(</sup>١) هو أبو يحي رائع بن مطروح النبيني كاسيد كرء قريباً . وولايته همنه كانت من قبل الافرنج . وسنأتي له ولانة ثانية حيا ادار بالافرنج والجلام عن طرابلس ، ثم اقرء عديها عبد المؤمن بن علي خليفة المام الموحدين محمم بن تومرت

عبد المؤمن بن علي أكثر بلاد افريقية فخاف النصارى أن يمالته أهل طرابلس فأحبوا أن يمثيروا بين المسلمين الموحدين وأهل طرابلس عداوة ، فامر وهم أن يصعدو المنابر ويتكلموا في جهة الموحدين بسوء ، وكان ذلك سنة أربم وخسين وخمائة لما بلغهم ملك عبد المؤمن أكثر بلاد افريقية ، فأعظم ذلك أهل طرابلس واجتمعوا على قاضيهم أبى الحجاج ، فسفر بينهم وبين النصارى وأعلم النصارى ألا سبيل الى نيل ذلك ، وان الامر أنما كان العقد بينهم ألا يكلفوا المسلمين شيئًا عمليال ألى دينهم ، وذكر أهل الدين بسوء بما يخالف أمر دينهم ، فان رضوا منهم بذلك والا سلموا لهم البلد و خرجوا عنه ، فاعفاهم النصارى من ذلك

و تعاقدوا على التيام علمهم والتخلص من أيدبهم، والسر والنجوى بذلك بينهم، واتسدوا (1) لليلة معينة، ونصبوا في الله تشبأ وأناشيط في الطرقات عنم الخيل من الجري فيها وثاروا عليهم و فبادر النصارى الى خيولم وركضوها فلم تجد مجالا، فأحذوا قبضاً باليد وعاد البلد الى تملك المسلمين وكان قيامهم عليهم في سنة ثلاث وخمسين وخسائة (1)

 <sup>(</sup>١) قال في خدار الصحاح : تواعد القوم : وعد بعضم بعضاً . همذا في الحبر . واما في الشر فيقال :
 مدوا . اله

<sup>(</sup>۲) هذا الثاريخ غير سحيح لانه ذكر اننا: ان التسارى ارادوا ان يحدثوا فتنة بين الموحدين واهل طرابقى ، وكان ذلك في سسنة ، و ه و وبدى ان هساء قبل الثورة عاميم ، وهو سبب التبيت لم والتنمو ميم . فكيف يعقل انهم تاروا عليهم سنة ٥ و وقد ذكر ابن خلمون هذه الثورة قفال ( وتاروا بهم وأحرقوهم بالثار ) ولم يذكر هذا الثاريخ ، وذكر الثاقب في تاريخه ان الما يحيى بن مطروح بذ ساحة الافرنج.

# ولاية رافع به مطروح الثانية على طراللس

و حكم على البلد شيخه [أبو] يمبي بن مطروح التميمي ، وكان رجلا شهما ، المرب الجاوري له فاستقر حاله بها الى أن نزل الخليفة عبد المؤمن بن علي الى افريقية في سنة خسى وخسين وخساقة ، ووصلت اليه وفود البلاد فكان من جلتهم وفده (ابلس ، قدم بهم [أبو] يمبي بن مطروح الهيمي بلايمواعبد المؤمن فوقيم الى أن عجز في إلم أنى يعقوب بن عبد المؤمن ، وقيده المرم فطلب التوجه فيهم الى أن عجز في إلم أنى يعقوب بن عبد المؤمن ، وقيده المرم فطلب التوجه الى الحج ، فسرحه السيد أبو زيد بن أبى حفص [محد] (١) بن "عبد المؤمن المذكور، فتوجه بجميع أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دخوله لها المذكور، فتوجه بجميع أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دخوله لها الذكور، فتوجه بجميع أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دخوله لها الذي أنشد لما كان عصر:

لوقفة بين بأب البحر ضاحيسة وباب هوارة وموقف الغنم الشهى الم النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطىء بركة الخدم اهما التسجائي

وذكر ابن الأعمير أن عبد المؤمن قدم افريقية وبايعه أهل طر ابلس سنة أربع وخمسين وخممائة . واقد أعلم أين ذلك كان ولم تستول عليها يد المدو من لدن الفتح غير هذه المرة وسنة ست عشرة وتسعائة (٣)

 <sup>(</sup>۱) الزیادة من ابن خلدون
 (۳) کانت بالاصل ۳ ۳ و هدو غلط لائن ابن مطروح هذا کانت بیعته لىبىدالمؤمن سنة ۵ ۵ ه او ۵ ۵ ۵

<sup>(</sup>۲) كانت بالاسل ٣٦، وهو عامد لا ن ابن مطروح هذا كانت بيمة بعبدادوس سه ٥٥٥ او ٥٥٠ على ما ذكره المؤلف. و تاريخ انتقاله ال الاسكندرة على ما ني الاسل يقتضى أنه كان قبل بيمة عبد المؤمن وهو غير محيح. والتصحيح من ابن خادون ( ص ١٦٨ ، ع ٦ )

<sup>(</sup>٣) وسنة ٥ م ٧ انظر الحاشية صفحة ٣ ه

وذكر ابن بطوطة: أن المدواستولى عليها في أيام السلطان أبي عنان و وافتداهامنه بخمسة قناطير من الآهب العين وردها السلمين فعد ذلك من مآثره الحسنة من اعتنائه بشأنها . ولم أقف على تاريخ استيلائهم (1) ولمل ذلك اعاكان فيا بين سنة ست وسبعائة إلى سنة ست عشرة وسبعائة إذ فيا بينهما كالت دولة بنى مرين الذين منهم أبو عنان ، ولمل ذلك اعاكان بعد اضطراب حالها بعد بيعة أهلها الموحدين وتوالى فنن شرف الدين قراقش الارمني بملوك الملك المظافر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاه ابن أخى السلطان صلاح الدين بروسف بن أيوب السحاق الميورقي

و ذلك أن علياً بن اسحاق الميورقي كانت بينه وبين قراقش المذكر رمهادنة ومصالحة ءوكانا يجتمعان في أكثر حروبهماءو بقيان الدعوة لبنىالعباس بطرابلس وبعض من افريقية

وسبب انتقال قراقش ــ على ما ذكره المؤرخون ــ أن عم ســيده الملك

<sup>(1)</sup> في سنة ٥٥٠ توفي والي طرابلس محد بن نابت وولى ابنه نابت بن محد بن نابت واسنيد بطرابلس بهدد ان كافت تابعة تولس . وكان مجار الجزيرين بترددون الى طرابلس ظالمدوا على عوراتها والتسروا في فيروها والنسدوا لمرابلها فواقوها سنة ٥٥٠ والقصروا في البسلد طاجهم ميترها فتك لية وصدوا اسوارها في كروها عليهم وحتف هاتفهم بالحرب وقد لبدوا السلاح، فيه الناس من مطاجهم مرتاعين ، فاسا داوهم للأحربية ] فتلل وفر الحواد الله التجنيبة ما وجدوا بها بن الاربية ] فتلل وفر الحواد الله التحربية ، واستياح التسارى الله ، واحتبوا في سنهم ما وجدوا بها من الماتو والشعال والاستان والإسارى ، واقداد اللم الله عن معاجب قابس في ندايا في ندايا من المنابلة المنابلة عن معاجب قابس في ندايا فاشتر طوا المنابلة عن على معاجب غيل منابل في منابل في ماتو بن ابن الحديث على معاجب غيل من الحل قابس والحلمة ولادد الجموعة في من الحل قابس والحلمة ولادد المجرعة في من الحل قابل والمنابلة والمنابلة والمنابلة من معلى المنابلة عالم ويشره بخويتها وقد كرها في السكول المجاوزة على المنابلة عن المنابلة عن المن المنابلة عن المنابلة عن المنابلة عن المنابلة عن المن عن المنابلة عن المن والمنابلة عن المن والمنابلة عن المنابلة عن المن عن النابلة عن المنابلة عنابلة عن المنابلة عن المنابلة عن المنابلة عن المنابلة عن المنابلة

صلاح الدين يوسف بن أيوب أما ملك هو وعمه أسد الدين شير كو ، مصر يجيش نؤرَ الدين محمودُ بن زنكي وقوة سلطانه ، وكانا من قواده وأعوانه. ولمــا تمو في أسد الدين حدثت بين صلاح الدين بن أيوب و نور الدين ز نكى و حشة ، وكان ذلك سنة ثمان و ستين وخسائة ، احتاط صلاح الدين بسببها ، و قسم أمره بين بلاد البمن و بلاد المغرب ، و بني على الاندفاع أمامه إن و صله نو رالدين وسبب الوحشة : أن صلاح الدين يوسف بن أيوب عمد من مصر الى بلاد الافرنج غازيا، و نازل حصن شو بك(١) وبين، و بين الكرك يوم (١) وحاصره وضيق على من به من الافرنج ، وأدام القتال ، فطلبوا الامان واستمهاو. عشرة أَيْهِم فأجامهمالى ذلك ، فلما محم نور الدين بن ز نكى عا فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الافرامج أيضا ليدخلها من جهة أخرى، فقيل لصلاح الدين: ان دخل نور الدين بلاد الافرنج و هم على هذه الحالة أنت من جانب و هو من جانب ملكها، و متى زال الافرنج عن الطريق و أخذ ملكهم لم يبق لك بديار مصر مقام مع نور الدين : و ان جاء نور الدين اليـك و أنت هاهنا فلا بد لك من. الاجماع به و يكون هو المتحكم فيك عاشاء ، ان شاء تركك فعل ، وان شاء غير ذلك فمل ، فلا تقدر على الامتناع عليه و المصلحة الرجوع الى مصر . فر حل عن الشوبك عائداً الى مصر ولم يأخذه من الافرنج، وكتب الى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لامور بلغته عن شيعة العلويين، وأنهم عازمون على الوثوب بها و أنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من يخلف بها فيخرجونهم و تعود متنعة ، وأطال الاعتدار، فلم يقبله نور الدين منه و تغير عليه

<sup>(</sup>١) الشوبك: النتج تم السكون تم الباء الموحدة المنتوحة وآخره كاف: قلمة حصية في اطراف الثام يين عمان والجه وبحر الفانيم - البحر الاحمر - قرب الكرك والسكرك بفتح اوله وثانيه اسم لقلمة حصية في اطراف الشام من نواحي الباقد بين الجه وبحر القادم محجم

وعزم على الدخول الى مصر واخراجه منها . فلما ممم صلاح الدين الخبر جمع أهله وفيهم أبوء نميم الدين أيوب ؛ وخاله شهاب الدين الحازمي وغيرهم ومعهم سائر الامراء وأعلمهم ما بلغه من عزم نورالدين وحركته اليهم واستشارهم فلم يجبه أحد بكلمة . فقام نقي الدبن عمرو ابن أخى صلاح الدين فقال : اذاجاءنا قاتلناه و منعناه عن البلاد ، ووافقه غيره من أهلهم ؛ فشتمهم نجم الدين أيوب و أنكر ذلك واستعظمه ،وشتم تقي الدين وأقعده ، وقال لصلاح الدين: أنا أبوك ، وهذا شهاب الدن خالك و نحن أ كثر محبة [ لك ] من جميع من ترى والله لو رأ ننا نور الدين لم يمكنا الاأن نقبسل الارض بين يديه، ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا ، فاذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا وكل من ترى من الامراء لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم ، وهذه البلاد له ،و بمن مماليكه و نوابه فيها فان أراد عزلك سمعنا وأطعنا . والرأي أن تكتب كتابا مع نجاب تقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي حاجة الى هذا? بر سل المولى مجاباً يضع في رقبتي منديلا ويأخذ في اليك، فما هاهنا من يمتنع عليك وقام الامراء وغيرهم فتفرقو اعلى هذا . فلما خلابه أبوء قال له : بأي عقل فعلت هذا ? أما تعلم أن نور الدين اذا سمع بعز منا على منعه ومحاربته جعلنا أهم الوَّجوه الميه وحينائذ لانقوى عليه ،و أما الآن اذا بلغه ماجري وطاعتنا له تركناً وكشاغل يغيرنا والأقدار تعمل عملهاء والله لوأراد نورالدين قصبة آمن قصب السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أفتل ، ففعل صلاح الدين ما أشار به ، فترك فورالدن تعجيل قصده واشتغل بالاهم عنها الىأن توفي سنة سبع وستين وخسائة و كان في تلك السنة شرع يتجهز للدخول الى مصر فأناه أمر الله الذي لامر د له وكان أسمر اللون طويل القامة ليس له لحية الا في حنكه وكان و اسع الجبهة" حسن الصورة حلو العينين، وكان قد السم ملكه جــدا وخطب له بالحرمين

الشريفين ، وبالين لما دخلها شمس الدولة بن أيوب سنة احدى عشرة وخمسائة وطبق ذكره الأرض بمدله وحسن سيرته

قال ان الأثيره و قد طالعت سير الماوك المتقدمين فل أر فيها بعد الخلفاء الراشدين و عمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ، ولا أكثر تحريا منه للمدل. وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر في أخبار دولتهم ، ولنذ كر هنا نبذة عجتصرة لعل من يقف عليها بمن له حكم فيتقدى به

فن ذلك زهده وعبادته وعلمه ، فانه كان لا ياً كل ولا يلبس ولا يتصرف الا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتر اه من سهمه من الفنيمة و من الامو ال المر المد المدين . ولقد شكت اليه زوجته من المضايقة فاعطاها ثلاثة دكا كين في حص كانت له يحصل لهمنها في السنة نحو المشرين ديناراً ، فلما استقلتها قال ليس لى الاهذا ، وجميع ما في يدي أنا فيه خازن للمسلمين ولا أخو بهميه ، ولا أخوض نار جهم لاجلك ، وكان يصلي كثيرا بالليل ، وله أوراد حسنة فكان كا قيل :

جم الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنـــده فيه تعصب وسمم الحديث واسمعه طلبا للاجر

و أما عدله فانه لم يترك في بلاده على سمعها مكسا و لا عشراً ، بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل . وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها . وأحضره انسان في مجلس الحكم فمضى معه اليه، وأرسل الى القاضي كال الدين بنالشهر دوري يقول: قد جثت محاكا، فاسلك معيما تسلكمهم الخصوم فظهر الحق له ، فوهبه للخصم الذي أحضره وقال: أردت أن أترك له ما يدعيه

فخفت أن يكون الباعث لمي على ذلك الكبر والانفة من الحضور الى مجلس الشريعة ، فحضرته ووهبته ما يدعيه . وبنى دار العدل في بلاده فكان يجلس هو والقاضي فيها ، فينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم ولو أنه ولده

و أما شجاعته فالبها النهاية و فكان في الحرب يأخذ قوسين ليقاتل بهما ، فقال له القمل النهاية و فكان في الحرب يأخذ قوسين ليقاتل بهما ، فقال له القملي المعلمين أحد الا أخذه السيف . فقال له نور الدين : ومن محود حتى يقال له هذا ? ، من قبلي من حفظ الاسلام والبلاد ، ذلك الله الذي لا أنه الا هم

وأما ما فعله من المصلح ، فانه بنى أسوار منن الشام جميها و قلاعها فمها دمشق ، وحمص، وحماه ، وحلب ، وشهز ر(۱۱) ، وبعلمك وغيرها . و بنى المدارس الكثيرة المحنفية و الشافعية و بنى الخانكاهات للصوفية ، و بنى الخانات في الطرق، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة ، وحاصل وقفه في كل شهر تسعة آلاف دينار وكان يكرم العلماء وأهل المدين ويعظمهم ويقوم البهم ويجلس معهم وينبسط ، ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخطيد، وكان وقوراً مهاباً مع تواضعه

و لا يرد هم هود و يحديهم بسديا مرافا و روا الدين و بين نور الدين و لما بنى صلاح الدين على الاحتياط بسبب الوحشة بينه و بين نور الدين قسم أمره بين بلاد البن و بلاد المغرب ، و بنى على الاندناع أمامه ان وصله نور الدين ، فوجه أخاه تور نشاه الى البن فافتتحها سنة تسع و ستين وخطب فيها لحصو د بن زنكي و وطلب ابن أخيه الملك المظفر تني الدين أن يوجهه الى أرض المغرب يفتحها ، وكانت طر ابلس و افويقية والمغرب في يد الموحدين ، فاشتغل المغرب يفتحها ، وكانت طر ابلس و افويقية والمغرب في يد الموحدين ، فاشتغل من عركته ثم زحمد في غزو أرض المغرب لما بينه و بينها من

<sup>(</sup>١) اسم قلعة بالشام

المربان و المهالك

وقد صرى خبر تغريبه الى جم من جنده وخواصه فاستبشروا بذلك و بنوا عليه ، فلما امتنع تقى الدين عن التغريب نفر بطائفة من جنده مملوكه شرف الدين قراقش التقدم الله كر و بأخرى ابراهيم بن قراتكين (۱) سلاح دار المعظم ، وصف دار المعظم ، وصيده المعظم شمس الدولة بن أيوب الكردي أخوصلاح الدين المذكور . وكان ابن قراتكين في جند تقي الدين . فتوجه العبدان المذكوران لأرض المغرب مجتمعين حقى جاوزا العقبة ، فاتفق رأيهما أن يفتر قالين نفر دكل ما قدرله من الملك . فسار قراقش الى « سنتريه » وهي المعروفة في زماننا بسيوة وافتتحها وخطب فيها لصلاح الدين ولاخيه تقي الدين سيد قراقش من بعده وكتب اليهما بذلك . وافتتح «أوجلة » و « زالة » وهي المعروفة عند الموام بزله ، وأزال من فزان دولة بني خطاب الحواريين، وكانت فاعدة ملكهم «زويلة» (۲) وهي المعروفة بزويلة ابن خطاب ، وعنب ملكها محمود ابن خطاب بن يسليطن بن عبد الله بن صنعل بن خطاب ، وعنب ملكها محمود المال حتى هلك (٤) وخطب فيها لصلاح الدين و لتقي الدين

الصحابة . والارض حولما منبسطة خصية كشيرة المياه افتتحها عقبة بن ناهم سنة ٢٧ بعد فتح برقة

<sup>(1)</sup> إبراهيم من قرائكين قتل يقلمة حين حاصرها المتصور يدقوب بن يوسف بن عبسد المؤدن في حروبه مع قرائش وعلى بن غالية 
حروبه مع قرائش وعلى بن غالية 
(٧) زوية : كيفينة مدينة في فزان واقدة في الجنوب الشرقي من مرزوق : يشهدا نحو ، ١٥ كيلو 
متراً ، ويشها اللي مدينة طرابلس سسرة ٥ ٧ يوماً ، وهي مختفة وسط الواحة الشرقية المتصلة مواحة مرزوق ، 
وكانت فيا مشى قاعدة لفزان . وكسمي بله الاشراف لان قالب سكاتها اشراف وكانت اكبر بمما هي عليه 
سالان ينحو تلان مراب ودورها من طبقة واحدة . وفي مسطها بقايا بناء ضخة فديم يقال أنه كان قصراً فيها 
سناسي ، ويقرب سودها الجنوبي مسجد لا بزال مجالة حيدة ويد محن مقدح حولة الممدة ضخمة ويقرب المدينة لشرقية مهار قديمة هي قبول والدائية فيورو سلامية الشرقية مبار قديمة هي قبول الدائية والمدة . وبين المهادة الشرقية مباراً قديم في قبور المدينة فيورو 
سالمهة الشرقية مباراً قديمة هي قبور الدائية استشهدا في قتال كنفار نقلك الدراسي وتسمى الاسن قبورو

<sup>(</sup>٣) كانت بالاصل محمود بن خطاب بن برلة بن عبد أنه بن زخلبن خطّاب والتصحيح من ابن خلدون وتاريخ النائب

<sup>(</sup>٤) وعوته انقرض المك بني خطاب من فزان ، وكان النحاق قراقش مزويلة سنة ٣٨ ه

ولم يزل على هذه الطريقة ينتتج البلاد ويخطب لمن ذكر الى أن وصل الى طر ابلس فاجتمع عليه اللهابيون ، وهم بنو ذباب بن ربيعة بن زعب ابن جرد بن مالك بن خفاف بن امرى، القيس بن بهثة (۱) بن سليم ابن سلمون ، كذا ذكره الرشاطي . وزعب المنسوب اليه ذكره الرشاطي (۲) بكسر الزاي والعين المهملة وله ولد آخر يسمى باسمه أخر ربيعة والبه ينتسب الزاي والعين المهملة وله ولد آخر يسمى باسمه أخر ربيعة والبه ينتسب الزاي والعين المهملة وله ولد آخر يسمى باسمه أخر ربيعة والبه ينتسب

و لما قدم على بني ذباب و فد اليه مسعود بن زمام من أمراء بني هلال كان لم يقد خل يداً فى بيعة عبد المؤمن بن على حين تملك افريقية ، وفر منها لأعراب طرا بلس ، فتسارة يكون مع بني ذباب ، وتارة يكون مع اخونهم زعب ، فاتفق معهم وكاتر جعهم فنزل على طرا بلس فحاصرها مدة وضيق على أهلها تم فتحت

## استيلاء قراقش على طرابس

فاستولى علمها قراقش (٢) وكان ذلك سنة نمانوستين وخسانة كاذكر نا أو لا وأسكن أهله قصرها ، وكانت خالية من الاقوات والاجناد لانهم بعد بيمهم لعبد المؤمن بن على واستقرار بلدهم في يد الموحدين لم يتوقعوا تاثراً ولا مخالفاً فلما أتاها على ذلك أخذها وتملك كثيراً من بلاد افريقية ما خلا المهدية وصفاقس و تو نس وقفصة وما والاهما من القرى والمواضم . وصار مع قراقش عسكر كثير فجنع على تلك البلاد بمساعدة العرب فجعه أموالا عظيمة وجملها

 <sup>(</sup>١) كانت بالاسل بيية . وقد ذكر ان خلدون في بنىسليم امرا القيس ر بهنة بناء مثلثة في عدة مؤاضخ
 (٣) حوجد القديرعلي بن عبدالله بن خلف بن احمد بن عمر اللحمي بعرف بالرشاطي وله عناية بالحديث

وَرَجَالُهُ وِالتَّارُعُ: وَوَلِمُهُ فَي جَادَى الآخَرَةِ سَنَّا 17، وَوَقِيْ سَنَّا 4.4 " (m) توجو بلدة قريبة من مديه طرابلس على نحو ثلاثة ابيال الى الجبة الغربية منها تسمى قرقارش وهي عرفة عن اسهرَاقش وبها اصلال قصر قدم

يمدينة قابس، وقويت نفسه وحدثته بالاستيلاء على جميع افريقية لبمد يعقوب بن هبد المؤمن هنها . وتملك على بن اسعق<sup>(۱)</sup>يجياية من يدعامل يعقوبسنة تمانين. وخسائة فوجه اليه يعقوب هسكراً واستبعدها منه

وسببُ استيلاء على عليها أنه لما مهم بوفاة يوسف بن عبــــــ المؤمن عمر أسطولا نحوآ من عشرين قطعة وساربجموعه فأرسى على ساحل بجاية وخرجت خيله ورجالته منالشواني<sup>۲۲)</sup> فكانوا نجومائتي فارس من الملثمي**ن،** وأر بعة آلاف. رجل، فدخل مدينة بجاية بغير قتال، لانه اتفق أن واليها سارعنها قبل ذلك بأيام الى مراكش ولم يترك فيها جيشاً ولا ممانماً لعدم عدو يحفظها منه فعجاء الملئم ولم يكن في حسامهم أنه بحدث نفسه بذلك فأرسى مها ، ووافقه جماعة من بقايا دولة بني حماد و ساروا معه فكثر جمعهم و قويت نفسه . فسمع الخبر والي بجاية فعاد من طريقه ومعه من الموحدين نحو ثلاثمائة فارس وجم من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحوألف فارس ، فسمع بهم الملثم و بقربهم منه ، فخرج اليهم وقد سار معه نحو ألف فارس ، فالتقو ا و تو اقفو ا ساعة ، فانضافت الجوع التي كانت مع والي بجاية الى المأم ، وانهزم واليها ومن معه من الموحدين وساروا الى مراكش فجمع جيشه وخرج الى أعمال بجاية فأطاعته جميعها الا قسنطينة فحصرها الى أن جاء جيش من الموحدين من مراكش في صفر سنة احدى وثمانين وخسمائه الى بجاية في البر والبحر، وكان مها يحيى وعبد الله أخوا على ابن اسحق الملم، فخرجا منها هاربين ولحقا بأخيهما، فرحل عن قسنطينة وسار الى افريقية وصادقة قراقش الارمنى وكانا يقهان الدعوة لبني العباس ، واجتمع هليهما سليم ورياح ومن بأرض طر ابلس و افريقية نما يليها من العرب، ووصل

<sup>(</sup>١) هو على بن أسحق بن على بن يوسف بن الشفين ويعرف بابن غانية ، وهو دن أعيان الملشمين الذين كانواملوك الملترب الاتصى ، وهو صاحب جزيرة ميورقة وقتل في حروبه مع أهل نفزاوة سسنة ٨٨ﻫـ (٣) جمع شوني وهو لسم لنوع من مراكب البحر

البهما من مصر مملوك لنقى الدين ابن أخي صلاح الدين اسمه بوزابه ، فكثر جمعهم وقويت شوكتهم فلما اجتمعوا بلغت عدتهم مبلغاً كبيراً وكلهم كاره لدولة الموحدين فاتبعوا على بن اسحاق الملئم لانه من بيت المملكة والرياسة القديمة ، وانقادوا اليه ولتبوء أمير المسلمين وقصدوا بلاد أفريقيه فملكوها جميعها شبرقا وغربا الا مدينتي تونس والمهديه فان الموحدين أقاموا بهما وحفظوهما على خوف وضيق وشدة ، والغم الى الملثم كل مفسد في تلك البلاد ومن يريدالنهب والفساد والشر ، فحربوا البـلاد والحصون والقرى وهتكوا الحريم وقطعوا الأشجار . وكان الوالي على افريقية من قبل الموحدين عبدالواحد ان عبد الله الهنتاني وهو عدينة تونس ، فارســل الى ملك المغرب يعقوب ين يوسف بن عبد المؤمن بن على وهو بمراكش يعلمه الحـــال ، وقصد الملثم جزيرة باشو ــ وهي عقر بة من تو نس تشتمل على قرى كثيرة ــ فنازلها وأحاط بها ، و طلب أهلها الا مان فأجامهم وأمنهم ، فلما دخلها العسكر نهبوا جميع ما فها من الغلات والدواب، وسلبوا الناس، وامتسدت أيديهم الى النساء والصبيان و تركوهم هلكي ، وقصه تو نس فحاصرها وضيق على من بها حتى مات منهم خَلق كثير . ولما اســـتولى على افريقية قطع الخطبة لبني عبد المؤمن وخطب للناصر لدين الله العباسي ، وأرسل اليه يطلب الخلم والاعلام السود

وقصد في سنة اثنتين و عانين مدينة قفصة فخرج من بها من الموحمدين وسلموها اليه فرتب فها جنه الملتمين والاتراك ، وحصنها بالرجال مع حصائمها في البلاد . ولما وصل الخبر يعقوب بن يوسف اختار من جنده عشرين ألف فارس من الموحد ين وقصد قلمة السكراتات التوت في البلاد ، ولما جرى فها من التخريب و الاذى ، وصل في صغر سنة ثلاث و عانين و خسائة فوصل الى مدينة تونس ، وأرسل سنة آلاف مع ابن أخيه ، فساروا الى علي بن اسحاق الماتر تونس ، وأرسل سنة آلاف مع ابن أخيه ، فساروا الى علي بن اسحاق الماتر

ليقاتلوه و وكان بقفصة ، فو افوه و كان مع الموحدين جماعة منالترك فناروا علمهم فلهزم الموحدون وقتل جماعة من مقدميهم ، وكان ذلك في ربيع الاول سنة ثلاث و عانين ، فلا معم يمقوب الحلير أقام عدينة تونس الى فصف رجب من السنة ، ثم خرج فيمن معه من العساكر يطلب الملثم والاتواك ، فوصل اليهم والتقوا بالترب من مدينة قابس واقتتلوا فابهزم الملثم ومن معه ، فأكثر الموحدون القتل حقى كادوا يغنوبهم ولم ينج منهم الا القليل ، فقصدوا اللبر ورجم يعقوب من يومه الى قابس فنتحها وأخذ منها أهل قراقش وأولاده و حلهم الى مراكش ، ودانت له البلاد كلها : طرابلس وافريقية

ثم أظهر قراقش الانابة الى الموحدين ومات على بن استحاق الميور قي ه و تولى اخوه يحيى ، و كان ذلك سنة ست و تمانين و خسابة و لحق قر اقش السيد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤ من (۱۱ هاقالم بهاز ماناعت كرامته ثم المصرف عنها فاراً فوجع الى قابس و خادع أهلها حتى دخلها فقت ل جاعة منهم ، وأظهر الرجوع عن الانابة و استدعى جماعة من أشياح العرب القبابيين فقتل أعيامهم ومن قتل منهم محود بن طوق بن بقية \_ واليه تنسب الحاميد \_ وحيد ابن جارية في سبعين (۱۲ ) ، واستولى عليها وعلى طرابلس بسد انتقاضهما عليه ، ثم وقم

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلدون ان قراقش تزع الى طاعة الموحدين سنة ٨٦٦ فباجر اليهم بتونس وتقبله السيد ابو زيد بن ابي حفص بن عبد المؤمن . ا ه وابو زيد هذا كان ساحب تونس اذ ذاك . وكان ساحب افريقية والمفرب المصور بقوب بن يوسف بن عبد المؤمن

<sup>(</sup>٣) تثليم بقصر المروسين ، وهذا القصر بقايس اختطه رافع بن مكى ، وقيارشيد بن كامل وكلاها من دهان من بنى هلال والمنافذ الله الله والماليد قبيلة عمرية طرابلسية مشهورة بعزة النفس والكرم ، واساؤم شديدات التحجب لايكاد الالسان راهن رلا زئا لعرف بنهم هذا الى البوم ، وهم يسكنون البادة وبيوت المصر ولمم وحقة المسابدة من الزيارة من يتغيرن فيها غلال الانجاد والتخيل بالصابرية وما اليا الى سرمان

وحيد بن جارية حد الجواري واليه ينسبون وم قبيلة عربية بطرابلس بعنها بسكن صرمان وبهضها بسكر النواحي الار بعقها بين طرابلس وغريك

التغير بينه وبين بحيى بن اسحاق الميورقي ، وكان يحيى ببلد الجريد، فسار الى طر ابلس القاءقر اقش فخرج اليه قر اقش وجمل علميها نائبا يقال له يا قوت المعروف والافتخار والتقيا بمحسن ، وهو الذي يقول فيه الشاعر :

ألا لاستى الرحن عسن قطرة ولا زال مغير الجوانب محسن وخيب قطيساً (1 من الغيث كله ولا ابتل فيه للركائب فرسن وهو يعرف اليوم بو ادي الهيرة: بهاء بعدها مثناه تحتية بعدها راء مهملة فكانت الوقعة ليحيى على قراقش وقعة شنيعة، وفر قراقش الحبال وتوغل فيها وتبعه الميورقي أياما ثم رجع الى طر ابلس وحصرها ياقوتا نائب قراقش، فلم يقسر في دفاعه، وضبط البلد ضبطاً عظام، فكتب الميورقي لا خيه عبد الله \_ وهو اذ ذاك صاحب ميورقة (٢٢ من بلاد الاندلس يطلب منه الاعانة ببعض أسطوله فوجه اليه قطمتين ضيق بهما على طر ابلس تضييقا شديما الى أن استولى علمها

# التيهزء بحيى به غانية على طرابلس

[وكما تم له الأمر] امتن على أهلها بالعفوء وأخذ يا قوتا فوجهه في القطع التي وصلت اليه الى ميورقة فاعتقل بها ، ولم يزل هناك الى ان استولى الموحدون على ميورقة وذلك سنة تسع وتسعين وخسائة

و لما انفصل عنها استخلف عليها ابن عمه تاشفين بن الفانى فاقام بها مدة ثم قام عليه أهلها و أخر جوه منها ، و توجه يحبي الى قابس واستولى عليها ، و بقيت

 <sup>(</sup>١) قطيس : بقاف مكسور ة وطاء مكسورة مشددة ، اسم موضع تحت حيال غريان من الجمية الشالية
 (٢) ميورقه بفتح اليم وبلتقى فيها ساكنان الوا و والراء : جزيرة في شرقى الاندلس

في حكم يحيى بن استحلق الملئم الى أن و صل الناصر بن يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الى افر يقية سنة احدى وستائة فاستنقد قابس، و بايعه أهل طرابلس، و وردد عليهما حفاظ الموحدين من قبله، ثم من قبل الشيخ ابن محود ابن أي حفس بن عبد المؤمن بعد انفصال الناصرو استخلافه اياه عليها .وكان يحيى ابن أي حفس بن عبد المؤمن بعد انفصال الناصرو استخلافه اياه عليها .وكان يحيى قراقش أقام بودان (۱) فتوجه اليه بمن استصحب من العرب الذبابيين من أولاد محود (۲) وجارية بن وشاح ، الموتورين من قبل قراقش وحصر بها الى أن فني سلمامه و أعطى بيده سلما و اشترط على العرب أن يقتلوه قبل ولده وكان شديد المجبة له . فلما خرج هو وولده البهم قال له الولد يا أبت الى أن يروحوا بنا ؟ ويعيى هذا هو يميى بن اسحاق المعروف بابن غانية من أعيان الملشمين فقال الى حيث رحنابشبامهم. فقاله و وقانوا و لده بعده وصلبه يميى بظاهر و دان الذين كانوا ماوك المغرب و اغتصبوه من أيدي زناته الذين كاروا أيام المنتن بعد خروج افريقية عن بيعة بني عبيد وهي دولة رديئة منمومة سيئة لا حيانة بعد خروج افريقية عن بيعة بني عبيد وهي دولة رديئة منمومة سيئة لا حيانة المولا سياسة . فلندكر نشجم وسبب توليهم تتمها لفائدة فنقول:

<sup>(1)</sup> ودان مدينة تقع على رأس جبل صغير كان بها صور وبه باب واحد يقتع الى الجهة الشرقية وفي الجهية الشرقية وفي الجهية الشرقية وفي المهية الشرقية على المهية الشرقية وفي المهية الشرقية موالها المهية الشرقية على المهية المهية المهية المهية على المهية المهية على المهية المهية المهية على المهية المهي

<sup>ٌ (</sup>ץ) أولاد تحمود لا يزالون يعرفون بهذا الاسم وم من العرب الرسل يستكنون الباديه فيها وراء الحيوش إلى الجلهة الغربية وبعضهم يسكن يغرن وم غمذ من الهماسيد

# نسب المكثمن ''

هم عدة قبائل يفتسبون الىحير أشهرها لمتونة ،ومنها أمير المسلمين يوسف ا بن على بن تاشفين . وجدالة ، ولمطة . وكان مسيرهم من البمن أيام الصديق رضى الله عنه أمرهم بالمسير الى الشام وانتقاوا الى مصر، ودخلوا المغرب مع موسى بن نصيرو توجهوا معطارق الىطنجة وأحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها الى سنة ثمان و أربمين و أربعائة وتوجه رجل منهم يقال له الجوهر من قبيلة جدالة الى افريقية طالبًا للحج و كان محبًا للدين، فمر بفقيه بالقيروان وعنده جماعة يتفقهون قيل هو الفقيه أبو عرانالفاسي، فأصغىاليه الجوهر وأعجبه حاله فلما رجع من حجه قال الفقيه ماعندنا من هذا في الصحراء شيء غير الشهادة والصلاة في بعض الخاصة فابعث من يعلمهم شرائع الاسلام، فبعث ممه رجلا اممه عبد الله بن ياسين الكردلي(٢)، وكان فقيهاً صالحاً شهماً ، فسار معه حتى أتيا قبيلة لمتو نة فعزل الجوهرعن جمله وأخذ بزمام جمل ابن ياسين تعظيا للاسلام ً فأقبلوا على الجو هو يهنو نه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال : هذا رجل حامل ٌ سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جاء يعلمكم دين الاسلام ، فر حبو ا يهما وألزلوهما ، وقالوا تذكر لنا شريعة الاسلام ، فعرفه عقائدالاسلام وفرائضه فقالوا : أما ما ذكر ت من الصلاة و الزكاة فهو قريب ، وأما ماقلت من قتل يقتل ومن سرق يقطع ، و من زني رجم ، أوجله ، فأمر لانلَّز مه فاذهب لغيرنا . فرحل هنهم فنظر الى الفقيه شيخ كبير و قال لابد أن يكون لهذا الجل في هذه الصحراء (١) الملثمون قبائل بربربة كانت تسكن الصحرا. الكبري ، وكانوا على دين المجوسيةقبل انبطلهمالاسلام في المائة الثالثة ، واول من سمام المرابطين عبد الله بن ياسين ، وهو أول من دعام الى قتال من لم يذعن الى الاحكام الاسلامية

(٣) قال ابن خلدون : عبد الله بن باسين بن بك الجزولى

شأن يذكر في العالم، و فانتهى الجوهر والفقيه الى جدالة قبيلة الجوهرفدعام عبد الله ابن ياسين والقبائل الذين بجاورونهم الىحكم الشريعة فنهممن أطاعومنهم من أعرض وعصى . ثم ان المخالفين لهم مجبروا وتجمعوا فقال ابن ياسين للذين أطاعوا نوجب عليكم انتقاتلوا هؤلاء الذبن خالفوا الحق وانكروا شرائع الاسلام واستعدوا لقتالكم فأقيموا لكرراية وقدموا عليكم أميراً . فقال الجوهر أنت الاميرفقال إما اناحامل أمانة الشريعة ولكن أنت الامير، فقال الجوهر لو فعلت هذا كتسلط قبيلي على الناس و يكون وزر ذلك على ققال له ابن ياسين الرأي أن نولى ذلك أبا بكر بن عر رأس لمتونه و كبيرها <sup>(١)</sup> وهو رجل سيد مشكور الحال مطاع فيقو مه ومستجيب لنا، يحب الرآسة ويتبعه قومه فنتقوى مهم . فأتيا أبا بكر بن عمر ، فعرضا عليه ذلك فأجاب، فعقدوا له البيعة وصماه ابن ياسين « أمير المسلمين » وعادوا الى جدالة وجمعوا لهم من حسن اسلامه ، وحرضهم عبد الله بن ياسين على القتال في سبيل الله وسماهم المرابطين، وتجمع عليهم من خالفهم فلم يقاتلهم المرابطون.، واستعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أو لئك الاشر ار بالصالحين من قبائلهم فاستالوهم وقربوهم حتى أحاطوا بنحو ألفي رجل منهم من أهل البغي والفساد فتركوهم في مكان واحدوخندقوا عليهم وحفظوهم وأخرجوهم قوما بمدقوم وقتلوهم فحينئذ ذلت لهم أكبر قبائل الصحر اء وهابوهم و قويت شوكة المرابطين. هذا وعبد الله بن ياسن مشتغل بالعلم وقد صارعنده منهم جماعة يتفقهو ن . ولما استبد بالأثر هووأبو بكر بن عمر عن الجو هر الجدالي وبقي لاحكم له داخله الحسد وشرع سَراً في افساد الأمر، فعلم بذلك منه وعقد له مجلس وثبت عليه ما نقل عنه فحـكم عليه بالقتل لأنه نكث البيمة وشق العصا وأراد محاربة

أهل الحتى، فقتل بعد أن صلى ركمتين وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء الله تعالى . وأجم المنافق الله الله الله الله وأجمت الفبائل على طاعنهم، ومن خالفهم قاتلوه، و بقوا على ذلك الى سنة خس[وأر بعين ضعفاهم بالخروج الى السوس وأخذ الزكاة، فجرج منهم تسعائة رجل وقدموا سجلسة وطلبوا المجلولة فعروا المم شيئاً قدره الله وعادوا

ثم أن الصحراء ضافت بهم وأرادوا اظهار كلمة الحق والعبور الى الاندلس ليجاهدوا السكفارة فحرجوا الى السوس الأقصى [سنة ٤٤٥، ١٠] فاجتم لم أهل السوس وقاتلوم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه [سنة ٥٤٠٠] وعاد أبو بكر بن عمر وجم جيشاً وخرج الى السوس في ألني راكب فاجتم من بلاد السوس وزناتة اثنا عشر الف فارس فأرسل البهم وقال: افتحوا لنا الطريق لنجوز الى الاندلس و نحاهد اعداء الاسلام فأبوا ذلك ، فصلى أبو بكر ودعا الله تعالى ، وقل: الفتحوا النا الطريق تعالى ، وقل: الفتحوا الدنياء تعالى ، وقل: القبم ان كنا على الحق [ فافصرنا ] و إلا فأرحنا من هذه الدنياء شم قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتال فنصرهم الله تعالى وهزم أهل السوس ومن ممهم ، وأكثر القتل فهم وغم المرابطون أسلابهم وأموالهم ، وقويت نفسه وفلس معابه وساروا الى سلجياسة قازلوا عليها وطلبو امن أهلها الزكاة فامتنعوا عليهم ، وسار المهم الحب سلجياسه ع فاستولوا عليها وكان ذلك سنة ثلاث وخسين وأربعاقة واستعمل عليها يوسف بن تاشعين اللمتوني وهو من بني عمد الاتوبين وأربعاقة الصحراء عليها معامي وسكون الزكاة فأقام الصحراء عليها حدة

ثم عاد أبو بكر بن عمر الى سلجياسه فأقام مها سنة والخطبة والأمر له والنهي، واستخلف عليهما ابن أخيه أما بكر بن ابراهيم بن عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن خلدون

حبيشاً من المرابطين الى السوس ففتح على يديه

وكان يوسف ديناً حازما داهية تجرباً ('' . و بقوا كذلك ًالك سنة اثنتين وستين و أر بمائة . و توفي أبو بكر بن عمر بالصحر اه [سنة ٤٨٠ ('' ] فاجتمعت طوائف المرابطين ('') على يوسف بن تاشغين وملكوء عليهم ولقبوء أمير المسلمين

وكانت الدولة في المغرب لزناته الذين ثاروا في ألمم الفتن وهي دولة رديئة مفنومة السيرة لاسياسة لها ولا ديانة . وكان أمير المسلمين وطائفته على مجمج السنة واتباع الشريمة فاقتدى به أهل المغرب ، فسار اليها وافتتحها حصناً حصناً ، وبلماً بلهاً بأيسرسمي ، وأحبه الرعايا وصلحت احوالهم .

ثم انه قصد موضع مدينة مر اكش وهوقاع صفصف لاعمارة فيه وهو موضع متوسط في بلاد المسامدة الذين هم أشد اهل المغرب على المندروان بافريقية \_ تحت بلاد المسامدة الذين هم أشد اهل المغرب قوة وامنعهم معقلا فاختط هناك مدينة مراكش [سنة ٤٩٥] ليقوى على قم أهل تلك الجبال ان هموا بفتنة واتخذها مقراً ، فلم يتحرك أحد بفتنة ، و ملك البلاد المنصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة وسلا و فيرها . و كثرت عساكره ، وخرجت جماعة لمتونة : إقبيله وغيرهم من الصحراء وضيقوا حيلئة للمامه ، وكانوا قبل أن يتملكوا يتلمثون في الصحراء من الحر والبرد كما يفعل المدب و الفالب على ألوائهم السمرة طما الكلاد ضيقوا اللهام

واختلف فيسبب التزامهم اللثام ، فقيل ان طائفة من لمتونة خرجوا غازين

<sup>(</sup>١) قال ابن خلسكان : وكان يوسف من تاشفين لا يعرف اللسان العربي

<sup>(</sup>٢)الزيادة من ابنخلدون

 <sup>(</sup>٣) كانت بالاصل ، الموحدين ، وهو خطا لان يوسف بين ناشفين من المرابطين وم الماشمون اصحاب
 اب كر بن حمر . وقد مات يوسف بن تاشفين سنة ، • ه و الملوحدون م اصحاب المهدي والمهدى قام بدعوته
 سنة ، ١٥ ه في زمن على بن يوسف بن ناشفين ، وهم الذين قضوا على دولة المرابطين في زمن اسحاق بن
 على بن يوسف بن ناشفين سنة ١٤ ه ه

على عدو لهم فخالفهم العدو الى بيوتهم ولم يكن فيها الا المشايخ والصبيان والنساء و فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمر وا النساء أن يلبس ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى لا يعرفن ويلبس السلاح و فغمل ذلك و تقدم المشايخ والصبيان أمامهم واستدارت النساء بالبيوت ، فلما أشرف العدو رأوا جماً عظا فظنوه رجالا وقالوا هؤلاء عند الحريم يقاتلون قتال الموت والرأي أن نسوق الظمن وعضي فإن منعوه قاتلناهم خارجًا عن حريمهم ، فيها هم في جمع النعم بالمرعى وقد أقبل رجال الحي فبقى العدو بينهم وبين النساء فاقتتادا وقتل من العدو جم كثير، وكان من قتل من النساء أكثر . فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه فلا يعرف.

ومما قيل فيه من الشعر:

قوم لهم درك العلا في حمر واذا انتمواصنهاجة فهم همو لل عووا احراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلنموا ولم يزل ملك أرض المفرب والاندلس بيده الى تمام الحسمائة فتوفي وتولمت

وم يزو هيان اوعي الموب والمحافظ بيناه على المواهدين والعلم بَعده ابنه على وكان يوسف حسن السهرة خبراً عادلاً ، عبل لاهل الدين والعلم

. و يكرمهم و يصدر عن رأبهم

ولما ملك الاندلس جم النتهاء وأحسن البهم ، فقالوا ينبغي أن تكون ولايتك من الخليفة المتجب طاعتك على الكافة ، فأرسل الى الخليفة المتنصر بالله العباسي. ببغداد رسولا (۱۷ معه هدية كثيرة وكتاب يدكر ما فتحسن بلاد الافرنج وما اعتباسه من نصرة الاسلام ، ويطلب تقليداً بولاية البلاد . فكتب له تقليداً من ديوات. المفلافة عا أراد ، وسيرت اليه الخلم فسر بذلك ولقب أمير المسلمين ، ولقب بعده على ابنه بذلك ، وواز داد بعد تولية في اكرام العلماء والوقوف عندا شارتهم المناس ال

وكان اذا وعظه أحدهم خشم عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر عليه أثرها وكان يوسف إحلما كرماً دينا بحب الصفح عن الامور العظام: فمن صفحه أن ثلاثة نفر اجتمعوا فتمني أحدهم ألف دينار يتجر بها، ونمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين ، وعني الآخر زوجته النفراوية (١)و كانت من أجمل النساء وأتمهن عقلاً ولها الحكم في بلاده ، فبلغه الخبر فاحضرهم فأعطى متمنى المال ألف ` دينار، واستعمل الآخر، وقال للمتمنى الزوجة ما حملك على هذا باجاهل. ثم أرسله اليها فتركته ثلاثة أيام فيخيمة تحمل اليه كل يوم طماما و احداً ثم أحضرته وقالت : ما أكلت قال : طعاما و احداً ? فقالت : كل النساء شيء واحد ، وأمرت له بمـال و كسوة وأطلقته · فانظر هذا الصفح. ولم تؤثر عنه رذيلة الا ماضل بالمتمد بن عباد و بنيه لما أفتك بلادهم وأخذهم أسارى

و كان يوسف قد سير المسكر مع سير بن أبي بكر(٢) وحاصر المعتمد بأشبيلية واخذها سنة أربع ونمانين وأربعمائة وقاتله أهلها قتالا شديما وظهر من شجاعة المعتمدو شدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده مالم يشاهد من غيره ما يقار به ، فكان يلقي نفسه في المواقف التي لابر جيخلاصه منها ، فسلم بشجاعته وشدة بأسه ولكن «اذا نفدت المدة لم تفن العدة »

ولم بزل الحصار دائماً و القتال مستمراً الى [ يومالأحد] عشرين من رجب من هذه السنة فعظمت الحرب ذلك اليوم؛ واشتد الامر على أهل البلد، ودخله المرابطون ونهب جميم مافيـه وسلب الناس ثيامهم، فخرجو ا من مساكنهم

<sup>(</sup>١) اسمها زينب بنت اسحاق ، تزوجها يوسف بن على بن عبد الرحمن ، ثم تزوجها بعدم لقوط بن يوسف ابن على المفراوي ، ثم نزوحها يعد. ابو بكر بن عمر . ولما رحم الى الصحرا. واناب عنه يوسف بن تاشفين عن المغرب تنازل له عنها . ( ابن خلدون ) (۲) زاد ابن خلدون : ابن محمد وركوت .

يمسكون هو راتهم بايديهم، وأخذ الممتمد أسيراً (١) وأو لاده الذكور والاناث يهد أن استأصلوا جميع ما لهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زادر وسير المسيد وأهله الى « مدينة أغات » فعبس فيها و فعل معهم أمير المسلمين يوسف أفعالا لم يسلسكها أحد بمن قبله ولا يقطها أحد بمن يأتى بعده الا من رضي لنفسه مهذه الرذيلةوذلك أنه سجنهم ولم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى كانت بنات المعتمد يغز لن للناس بأجرة ينفقنها على أنفسهن . فابان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر يفس ولؤم طبع

و أغات هذه مماينة في سفح جبل بالمغرب بمقر بة من مدينة مرا كش بينهما

(١) هو المتمد على الله ابو الفاهم عمد بن للمتضد بالله ابي حمرو عباد بن الظافر المؤيد بالله ابي الفلم محمد قاضي الحبيلية ، ابن ابي الوليد احماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن اسلم بن عمرو بن عطافمين نعم اللحمي من وقد الشمان بن المنذر اللحمي آخر ماوك الحميرة . وكان المتمد المذكور صاحب قرطبة واشبيلية وما والاجا من حزيرة الاندلس . وفيه وفي ابيه يقول بعض الشعواء ;

من بنى المنذرين وهو انتساب زاد في غرم بنو عباد فتنة لم تلد سواها المسالي والمعالى قليسلة الاولاد

واسلهم من العربين \_ قرة تفصل بين التمام ومصر \_ واول من فعب مهم الى الاندلس نعيم وابنه 
عطاف واستوطنا اشيلية . واول من تولى الملك مهم الطافر عند بن اسماعيل قامي اشيلية ، وطك رطبة 
وغيرها من عن الحل العلم والادب توقو الية الاحد للية بنيت من عمادى الاول سنة ٩٣٣ ، ٩٣ م 
وقام بالادر بعده رابه المنتند بالله ابو عمرو عباد وتسمى اولا بفخر الدولة . وكان جواحاً أدياً جياراً السع 
ملك وكثر لسله . وتونى بوم الانتن غرة جادى الا خرة سنة ٤٦١ و دفق عدية اشيلية وتولى الملك 
بعده واحده المتمد على الله أبو القالم عند وكان اندى علوك الاقدام وارحم ساحة ، وقبلك فات 
حضرته ملكي الرحال وموميم المسواء وإغيمهم بياب احد من ماوك عصره من أجول الشعراء والادباما كان 
يجتمع بيابه وكان له شعر كما اشدق الكمام عن الزهر

ولما استنجد ملوك الاندلس يوصف بن تاشفين على الافرنج الذين كافوا بهدون الاندلس والمحدون الاندلس وانجدم وتم الدمر السندين وصف بن تشوق المند وضوائم المندي وصف ابن تاشفين لينزل شيئاً عنده خاباء ، فراى من قسود اين عالم المندي والمند بن المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب

غوائني عشر ميلا . كذا ذكره صاحب « نزعة المشتلق في اختراق الآقاق » قال أن وأغات وريكة أسفل جبل درن (١) من شماليه في فحص أفيح طيب التراب إكثير النبات والاعشاب أو المياه نخترقه عيناً وشالا ؛ وتطرد بساحتها ليلا و نهاراً وحولها جنات محدقة و بساتين و أشجار ملتفة و مكانها أحسن مكان من الارض منفرجة الارجاء ، طيبة النواء ؛ عندة الماء ، صحيحة الهواء ، ومها نهر ليس بالكبيريشق المدينة ويأتيها من جنوبيها فيمر الى أن بخرج من شماليها وعليه أرحاؤه \_ آلات يطحنون مها الحنطة \_ وهذا النهر ، يدخل المدينة يوم الحيم و يقطعونه عن البلد فلا يجري منه اليها شي ، في يكتنفها جبل درن فاذا كان زمن الشام الحيالة حمل المدينة أغات ، وريا عجد به النهر في وسط المدينة حتى يجتاز الاطفال عليه و عوجامد فلا ينكسر وريا جد به النهر في وسط المدينة حتى يجتاز الاطفال عليه و عوجامد فلا ينكسر لشدة جوده

و أهلها هوارة من قبائل العربر المتهر برين بالمجاورة ، وهم أملياء تجار مياسير يدخلون الى بلاد السودان بأعداد الجال الحاملة القناطير الاموال من النحاس الاحرو الملون و الاكتبية وثياب الصوف والممائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف و الاحجاره و ضروب من الاقاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع . وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله الاوله في قواظهم المائة جمل المسبون جلا كلها موقورة .

ولم يكن في دولة الملئمين أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالا،

 <sup>(</sup>١) ودرن هذه موضع بالفرب في مراكش ، ولما مرجها للمتمد وهو اسير الشد لنفسه :
 هذى حيال درن عموق بالدرن
 باليتني لم أرها وليتها لم ترني

و بأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم . وذلك أن الرجل منهم اذا ملك أربعة آلاف دينار بمسكها مع نفسه و أربعة آلاف يصرفها في تجارته أقام على بمين بابه وعن يساره عمودين من الارض الى أعسلا السقف و بنياتهم بالآجر والعلوب والطين ، قاذا مر الناظر بدار و نظر الى تلك العمد مع الأبواب قائمة وعدها علم من عدد ها كم مبلغ مال صاحب الدار ، لا نه قد يكون من هذه العمد خلف الباب أربم وست مع كل عضادة اثنتان أو ثلاثة الى آخر ما ذكره ولم بزل المعتمد بها مسجوناً الى أن توفى سنة تمان و عانين وأربعائة

وكان المهتمد من محاسن الدنيا كرماً وعلماً وشجاعةً ورياسةً تامة ، وأخباره مدو لهُ وآثاره مشهورة ، وله أشمار حسنة ، فنها ما قالعلما أخذ ملكه وحبس:

سلّت على يد الخطوب سيوقها فجذذ من جسدي الخصيب الأمنت من مربت رقاب الآملين بها المني من المواتف من نفحاتنا كفوا فان الدهر كف أكفنا

و له من قصيدة يصف القيد في رجله :

تعطّف في ساقي تعطّف أرقم يساورها هضاً بأنياب ضيغم و إني لمن كان الرجالُ بسيبه ومن سيغه في جنة وجمّ (۱)

وله في يوم عيد اذ جاءته بناته حافيات عليهن ثياب مهنة إذ كن لضيق المعش يغز لن للناس بأجرة حتى أن إحداهن كانت تغزل لبنت صاحب شرطة

أبيها اذ كان في سلطانه : [ فهامضيكنت بالاعيادمسرورا

#### فساءك العيد في أغمات مأسورا ]

بذل الحديد وثقل القيود وعضباً رقيقاً صقيل الحديد بغض بساقي عض الاسود

تبدلت من ظل عز السود وكان حديدي سنانا ذليقاً وقد سار ذاك وذا ادمما

 <sup>(</sup>١) وتألم المعتمد يوماً من ضيق قيده وثقلة فقال :
 تبدلت من ظل عز البنود

ترى بناتك في الأطار جائمةً يغزلن للناس لا عَلَمَن تطميرا برزنَ نحوك للتسلم خاشعةً أَهِصارُهن حسيرات مكاسيرا يطأن في الطين والأقدامُ حافيةٌ كانَّها لم تطأ مسكا وكافوراً لاخد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس الامع الأنفاس بمطوراً (١) قد كان دهرُك إن تأمره ممتثلا فردّك الدهر منهياً ومأموراً من بات بعدلته فيملك يسر به فأنما بات بالأحلام مغروراً وله لما وفدعليه بأغات شاعره أبو بكرين اللبانة حين أنشده القصيدة الفائية التي أنشأها فيه الآتي ذكرها وعزم على الانفصال عنه بعثاليه بعشر بن ديناراً وشقة ىغدادىة :

اليك النزر من كف الأسير فان تقبل تكن عين الشكور تقبل ما يذوب له حياء وان عذرته حالات الفقير وكانت الشعراء يكاتبونه وهو في السجرخ بالنظم والنثر يتوجعون له ويذمون الزمان وأهله حيث مثله منكوب

قل شاعره أبو بكرين اللبانة زرته بعــد أسره بأغات وقلت أبيانا عند دخولي اليه منها:

> كنت قلباً به وكان شغافاً عكث الزهرفي الكمام و لكن بعد مكث الكمام يبدو قطافاً وإذا ما الهـ لال غاب منها لم يكن ذلك المنيب انكشافاً أعا أنت درة للمعالي ركب الدهر فوقها أصدافاً حجب البيت منك شخصاً كر عاً مثل ما يجبب الدنان سلافاً أنت للفضل كعبة ولو انى كنتأسطيع لالتزمت الطوافا

لم أقل في الثقاف كان ثقافاً

وممن كاتبه عبد الجبــار بن أي بكر بن محمد بن حديس الأزدي الصقلي الشاعر المشهور بأبيات يذكر فيها مسيره عن أشبيلية الى أغات تعريضاً وهي جواب عن قول المتمد: « تعطف في ساقي » البيتين المنتدمين وهي هذه: جرى لك جدُّ بالكرام عثور وجار زمان كنت منه نجير

لقداً مبحت بيض الطّلاني غبودها إناثاً لترك الضرب وهي ذكور أتياس من يوم يناقض أمسه وشهب الدراري في البروج تدور ولما رحلتم بالندى في أكفكم وقلقل رضوى منكم و ثبير رفست لساني بالقيامة قد دنت الافانظروا كيف الجبال تسير

و ر ثاه أبو بكُّر بن اللبانة عند حادثته بعدة قصائد منها قوله :

تبكي السهاء بمزن رائح غاد على البهاليل من أبناء عباد عريسة دخلتها النائبات على أساود منهم فيها وآساد وكمبة كانت الآمال نخدمها فاليوم لا عاكف فيها ولا باد ياضيف أقفر بيت المكرمات فحف في ضم رحلك واجم فضلة الزاد و يا مؤمل و ادبهم ليسكنه خفالقطبن وجف الزرع الوادي الى أن قال:

حط التنباع فلم 'تستَر 'مخدرة' ومُزَّقت أوجهُ مَنزيق ابراد حان الوداع فضجّت كل صارخة وصارخ من ُمفدًّاة ومن فاد<sup>(۱)</sup>] ولما قتل ولدا المشمد بين يديه حين أخذ أسيراً صبراً ، وهما : أبو الفتح

الرشيد، ويزيد أنشد: يقولون صبراً لاسبيل إلى الصبر سأبكى وأبكي ما تطاول من عري [ هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه يزيد فهل بمد الكواكب من صبر ] أفتح لقد فتُحت لى كل رحمة كما ييزيد الله قد زاد في أجري

 <sup>(</sup>١) هذه الابيات من تصيدة عدة أبياتها ١٩ بيتا في وصف ال عباد وكيف سيقوا الى الذي بعد أن مالت دولهم وهيماد كورة في قلائد المقبال

هوى بكما المقدار عني ولم أمت فأدعى وفيًّا قد نكست إلى الغدر وفي ديمًا المقدار عني ولم أمت فأدعى وفيًّا قد نكست إلى الغدر وفر عدتما لاخترتما المود في الثرى إذا أنها أبسرتمانى في الأسر وكان ابنه الرشيد جرت له حادثة قبل أخذ المرابطين اشبيلية شبهة بحادثة الاثمين بن هارون الرشيد .قال أبو بكر بن عيسى بن البانة الداني : كنت يوما عند الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه سنة ثلاث وتمانين وأر بمائة ، فجرى ذكر غر ناطة وملك أمير المسلمين بن تاشنين لها . قال فلما ذكر ناها تفج وتلهت واسترجم وذكر قد مربها فدعونا لقصره بالدوام ، ولملكم بتراخي الأعوام ، فأمر عند ذلك أو يكر الاشبيلي بالغناء فغنى :

يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالفُ الامد قال فاستحالت مسرّته ، وتجهّمت أُسِرّته ، ثم أمر بالغناء من وراء ستارة فئنّه:

إن شئت أن لانرى صبراً لمصطبر فنظر إلى أيّ حال أصبح الطلل فتاً كد تطبّره واشتد اربداد وجه، وتغيره، وأمر مغنية أخرى بالفناه فغنت: والحف نفسي على مال أفرّقه على المتلّين من أهل المروآت إن اعتداري إلى من جاء يسألني ماليس عندي من إحدى المصيبات قال ابن البّانة فتلافيت الحال بأن قت فقلت:

على مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثرة لاشتّت الله البيت كالببت لكن زاد ذا شرفاً أن الرشيد مع المعتمد ركناه الو على أنجم الجوزاء متعده وراحل في سبيل الله مثواه

 <sup>(</sup>۱) هذه الاييك من قصيدة عدة لبياتها ١٦ يتاذكرت في قلائد العقيانا بعنا وطها تثير الاحزان وتهيج الصجون

حتم على الملك أن يقوى وقدوصلت بالشرق والغرب يمناه ويسراه فلممري لقد بسطت من نفسه وأعدت عليه بعض أنسه ، على أني وقعت فها وتم فنه الجديم بقولى : البيت كالبيت الح وأمر إثر ذلك بالفناه فغنى :
ولما قضينا من منى كل حاجة ولم يبق إلا أن ترتم الركائب قال: فأيقنا أن هذه العليرة تعقبها الغيرة ، فلم يمض إلا قليل من الدهر حتى حاصر اشبيلية حسكر أمير المسلمين وضيق عليها فقائل أهلها قتالاً شديدا وظهر من المعتمد ما ذكرنا، وانقضت أيامه فسبحان من لا يحول ملكه ولا يزول ولنزج الذكر ابتداء دولة الموحدين للنحول طرابلس تحت بيمهم فنقول:

### ظهورإدولة الموحدين

كان ابتداء دولنهم سنة أربع عشرة وخسائة ، وأول من أقامها المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله تومرت (١) العلوي الحسني المصودي الهرغي نسبة الى هرغة (٢) غذه من المصادمة (٣) كانوا يسكنون جبل السوس من بلاد المغرب زلوه لما فقحه المسلمون مع موسى بن نصيروكان قد رحل في شبيبته الى بلاد المشرق لطلب العلم فتنقة ، وكان فقيها عالماً فاضلا حافظاً المحديث عادفاً بأصول الدين والفقة متحققاً بهم العربية ، وكان ورعاً ناسكا ، ووصل في رحلته الى العراق فاجتمع بالنزالى

<sup>(</sup>١) كانت بالاسل عمد بن عبد الله ابن نومرت . وقد قال ابن خلدون : عمد بن نومرت \_ وابوه بسمه عبد الله وتومرت . قال ابن خلسكان ونومرت پضم الثاء المثناة من فوقما وسكون الواو وفتح لليم وسكون الراء بعدها تاء مثناة من فوقما وهو اسم بربري

 <sup>(</sup>٣) كانت بالاصل : الهزمي نسبة الى هزعة والتصحيح من ابن خادون وابن خلكان وقال ابن خلكان :
 وهرعة بنت الحاد وسكون الراء و بعدها غين معجمة قبيلة من المصامدة

<sup>(</sup>٣) المصامدة من ولد مصمود بن يونس ، وهم اكثر قبائل البربر واوفرهم

والكيا وأي بكر الطرطوشي بالاسكندرية . وقيل إنه جرى له حديث مع الغزالي فيا فعله بأرض المغرب من التملك ، فقال له الغزالي إن هذا لا يتمشى في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا ، هكذا قال بمض مؤرخي المغرب ، والصحيح أنه لم يجتمع به فحج من هناك وعاد الى المغرب، ولما ركب البحر من الاسكندرية مغربا غير المنكر في المركب وألزم من به باقامة الصلاة وقراءة الفرآن حتى انتهى الى المهدية سنة خمس وخسمائة وبها حينتُذ يحيى بن تميم فنزل بمسجد قبلي مسجد السبت و ليس معه سوى ركوة و عصا وتسامع به الناس فقصدوه يقر أون عليه أنو اع العلوم و كان اذا مر به منسكر غيره و أز اله فلما كنثر ذلك منه أحضره الامير محيى مع جماعة من الفقهاء فلما رأى سمته وسمع كلامه أكر مه و احترمه وسأله الدعاء ورحل عن المهدية وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مدة و سار الى بجاية ففعل فيها مثل ذلك فأخرج منها الى قرية بالقرب منها اسمها ملالة فلقيه بها عبد المؤمن بن على (١) فرأى فيسه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقدم والقيام بالامر، فسأله عن اسمه وقبيلته فأخبره أنه من قيس عيلان ثم من بنى سلىم فقال ابن تومرت هذا الذي بشر به النبي تنظيُّر حين قال : «ان اللَّه ينصر هذا الدين في آخر الزمان برجل من قيس فقيل من أي قيس فقال من سلم » فاستبشر بعبد المؤمن وسر بلقائه وكان مولد عبد المؤمن يمدينسة تاجرة من عمل تلمسان (٢٠) وهو من بني عامر قبيلة أمن كومة تزلوا بذلك الاقلم سنة عَانين ومائة ولم يزل المهدى ملازما للأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر في طريقه الى أن وصل الى مراكش دار أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فرأى

<sup>(</sup>١) زاد ابن خلسكان: الفيسىالسكومى، وقال: السكومى بضم السكاف وسكون الواو نسبة الى كومة وهي قبلة صفيرة نازة بساحل البحر من اعمال تلمسان اه - وقد. لقيه في طريقه الى إللنجج فاعجب بعلمه و انتهى عزمه عن وجهه فلك واحتمى به وتصر للاخد عنه

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلكان : قيل ان ولادته كانت سنة . . . وقيل سنة . . و

فيها من المنكر ات أكثر مما عاينه في طريقه فز ادفي أمر ه بالمعروف ونهيه عن المنكر فكثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه فبينها هوفي بعض الايام فيطريقه إذرأى أخت أمير المسلمين (١) في موكبها ومعها من الجواري الحسان كثير وهن سافرات وكانت هذه عادة الملثمين تسفر نساؤهم عن وجوههن وحزب هو وأصحابه دوابهن فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها فرفع أمره الى امير المسلمين فأحضره وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويذكره وبخوفه فبكي أمير المسلمين و أمر أن يناظره الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلتـــه في الذي فعله . وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائه يقالله مالك بن وهيب فقال والله يا أمير المسلمين هذا لاريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنما بريد إثمارة فتنة و الغلبة على بمض النو احيفاقتله و قلدني دمه فلم يغمل ذلك فقال ان لم تقتله فاحبسه وخلده في السجن و الا أثار شراً لا يمكن تلافيه فأر اد حبسه فمنعه رجل من أكابِر الملثمين يسمى بيان بن عمر ان فامر باخر اجه من مراكش فسار الى أغمات ولحق بجبل درن وسارفيه حتى لحق بالسوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من المصامدة وكان ذلك سنة أربع عشرة وخمائة . فاتوه واجتمعوا حوله وتسامع به أهل تلك النواجي فوفدوا اليه وحضر أعيانهم بين يديه فجمل يمظهم ويذكرهم بأيلم الله ويذكر لهم شرائع الاسلام وما غيرمنها وماحدث من الظلم و الفساد وأنه لايجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل بل الواجب قتالهُم و منعهم عما هم فيه و أقام علىذلك نحو سنة و تبعه على ذلك هر غة و سمى أتباعه الموحدين وأعلمهم أن النبي ﷺ بشر بالمهـ دي الذي بملأ الأرض عدلا وأن مكانه الذي يخرج منه المغرب الاقصى فقام اليه عشرة رجال منهم عبد المؤمن

<sup>(</sup>١) واسمها الصورة

ابن على فقالوا لايوجد هذا الا فيك فأنت المهدى فبايعوء على ذلك وانتهى خيره الى أمير المسلمين فجهز جيشاً من أصحابه وسيرهم اليه فلما قر بوا من الجبل الذي هو فيه قال لاصحابه إن هؤلاء بريدونني وأخاف عليكم منهم والرأمي أن أخرج بنفسي الى غيرهده البلاد لتسلموا أنتم فقال له ابن توفيان من مشايخ هرغة هل نخاف من السهاء شيئًا ؟ فقال لا بل من السهاء تنصرون فقال له ابن توفيان فليأتنا كل من في الارض وو افقته قبيلتهم جميعها فقال المهدي أبشرو ابالنصر والظفر يهذه الشردمة و بعد قليل تستأصلون دولتهم و ترثونأرضهم و ديارهم ، فنزلوا من الجللولةوا جيش أمير المسلمين فهزموهم وأخدوا أسلامهم وقوى ظنهم في صدق المهدي حيث ظفروا كما ذكر لهم ، وأقبلت اليه حينئذ أفواج القبائل من الجبال التي حوله شر قاوغربا وبايموه، وأطاعته قبيلة هنتانة وهي من أقوى القبائل فأقبل عليهم واطمأن لهم ، وأتته رسل أهل تينمل بطاعتهم وطلبوه اليهم فتوجه الى جبل تبنمل (١) وبني له مسجداً خارج المدينة واستوطنه وألف لهم كتابا في التوحيد (٢) و كتابا في العقيدة ، و نهج لهم طريق الأ دب بعضهم مع بعض إ وأمرهم بالاقتصار على القصير من الثياب القليل النمن وحرضهم على قتال عدوهم واخراج الاشرار من بينهم . ولما رأى كثرة أهل الجبل وحصانة المدينة خاف أن يرجعواعنه فامرهمأن يحضروا بغير سلاح ففعلوا ذلك عدة أيام ثم أمرأ صحابه

 <sup>(</sup>١) بعد يبته بالاف سنين وتيتمل بكسر النا, المتناة من فوقها وسكون اليا, المتناة من تحتها وبعدها نون نم سم مفتدحة ولام مشددة

<sup>(</sup>y) من مؤلفاته المرشد في التوحيد وكان على راى الامامية في القول بالامام للمصوم والف في ذلك كتابه اعتر ما بطلب وهذه الحملة التنتيج بها كتابه هملاً فسمى بها , وكان يسمى اصحابه القرآر وحمى الباعه للموحدين وفان على مذهب الاضريون في القول بالتاويز فلالك محى اسماحه المدوحين تعريف المسائلة من اغتم بالمدول عن التاويل وميام بالى التجميم وكان حصورا لاياتي الشاء يراد قدم في التفضف والمادة برام تخطف عده فلت في البدع الا ما كان من وفاقه الإمامية في القرل الماسية في القرل المدود و الامام كان من عالم الامام ومد يبت محى المهدي – ابن خادون ٩- ٢٩٤٢

بتتلهم فغملوا وهم غارون فقتلوهم في ذلك المسجد ، ثم دخل المدينة فقتل وأكثر ونهب الاموال وسبى الحريم ، فكان عدة القتلى خسة عشر ألغاً وقسم الارض والمساكن بين أصحابه

ولما خاف أهلَ تِينمَلَ على نفسه لما فعل أراد أن يوقع بينهم وبين المرابطين طنة فنظر في أولادهم فإذا الغالب علمهم الشقرة والزرقة ، وعلمهم السمرة. فقال مالى أواكم ممراً وأولادً كم شقراً زرقاء فقالوا كان لأمير المسلمين عدة مماليك من الافرنج والروم، و كانوا يصمدون الجبل في كل عام يأخذون الأموال المتررة لأمير المسلمين عليهم ، و كانوا يسكنون بيوتنا مع الحريم ويخرجوننا منها . فلما أخبروه بذلك قبّح لهم الصبر عليه وأزرى علمهم ، وعظم الامر عندهم ، فقالوا له كيف الحيلة في الخلاص منهم وليس لنا بهم قوة . فقال إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليتم كل رجل منكم الى نزيله فليقتله ، واحفظوا جبلكم فإنه لا يوام ولا يقدر عليه. فلما حضر عنــدهم العبيد قتلوهم ، غافوا على أنفسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الجبل وسدُّوا ما فيه من طرق تسلك إلىهم ، فقويت نفس ابن تُومرت بذلك وأرسل اليهم أمير المسلمين جيشاً قوياً فحاصر وا الجبل وضيقوا على أهله ، وقلت عندهم الميرة حتى عدم الخبز رأسا وكان يطبخ لهم ابن تُومرت كل يوم من الحساء ما يكفيهم ، وكان قوت كل واحد منهم أن يغمس يده في ذلك الحساء ويخرجها عا علق فيها ويقنع بذلك في يومه . فلما اشتد يهم الأمر أراد أهل تينمَل اصلاح حالم مع أمير المسلمين ، وبلغ ذلك ابن تُومرت و كان معه انسان يقال له أبو عبد الله الوَنْشَر يسي ملازما لقرآءة القرآن وطلب العلم سراً بحيث لم يعلم به أحد

فلما كانت سنة تسم عشرة وخمىاأة خاف المهـــــــى خروج أهل الجبل عليه نأمر الوَّنْشَريدى بأمور دلت على زندقته ليخدع بها العوام . وذلك أنه أمر الوَنشريسي بالحضور بازائه عنه المحراب ، وأن يتعليب وأن يظهر أنه لم يمرفه وهولا يعرف قِراءة القرآن ففعل ، فلما صلى والناس حوله سأله من أنت ? فقال: أبوعبد الله الوَنْشَريسي، فقال المهدي: إن أمرك لعجب، ونادى في التاس فحضروا فقال : هذا الرجل يزعم أنه الوَنشريسي فانظروه وحققوا أمره . فلما أضاء النهار عرفوه . فساله المهدي ما قصتك ? فقال أني أتاني الليلة ملك من الساء ففسل قلى وعلمني القرآن و الموطأ وغيرهما من العلوم ، فبكى المهدى بحضر ة الناس ثم قال له نحن تمتحنك فقال افعل وابتدأ بقراءة القرآن فقرأ بقراءة حسنة من أى موضع سئل . ثم قال ان الله قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجنة من أهل النار، وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة ، وقد أنزل الله ملائكة الى بثر يموضع كذا يشهدون بصدق. وكانوا وضعوا فيها رجالاً. فسار اليها المهدى والناس، وصلى المهدى عندها وقال: ياملائكة الله إن أبا عبــد الله الوَنشريسي قد زعم كيت وكيت ، فقال من يها : صدق . وكان أمر هم بالشهادة له . فلما قيل ذلك من البئر قال : إن هذه البئر مطهرة مقدسة قد نزل الها الملائكة والمصلحة أن تلعام ائتلا تقع فيها نجاسة أو ما لا يجوز، وألقوا فيها من الحجارة والتراب مالطمها بمن فيها ، وفعل بأهل الجبل من حضو رهم بغيرسلاحو قتلهم بعد ذلك مادل على تزندقه . ووقائمه مع أمير المسلمين كثيرة

ولما بعث جبشه وكسر سأل هل مات عبد المؤمن ?فقيل : لا . فقال : إن الأمر باق . وهو الذي فتح البلاد ووصى أصحابه باتباعه ، وكان إذ ذاك مريضا وحرضهم على اتباعه وتسليم الامر اليه . وتوفى سنة أربم وعشرين وخسمائة

### ولاية عبدالمؤمه به على

واستقر الامر لعبد المو"من ورجم بعد اللقاء لشينكل وأقام بها يتألف القلوب وبحسن الى الناس. وكان جواداً ، مقداما في الحووب ، ثابتا في الهزاهز ، الى سنة ثمان وعشرين وخسائة فتجهز وسار في جع كثير الى أن وصل الى تادلة فانعه أهلها وقاتلوه ، فقتلهم وقهرهم وفتحها وسائر البلاد التى تلها ، وسار في الجبال يفتح ما امتنع عليه ، وأطاعته صهاجة ، ووقعت بينه وبين أمير المسلمين حووب فتارة له وتارة عليه ، الى أن نزل مراكش سنة احدى وأربعين وخسائة وبها يومئد اسحاق بن علي بن يوسف بن تأشفين وهو صبي ، فضرب خيامه في غربتها على جبل صفير وبني عليه مدينة صفيرة له ولمسكره ، وبني فيها جامها ، فربني أمير المائل ويرى أحوال أهلها وأحوال وبني له بناه عليه المدينة مراكش ويرى أحوال أهلها وأحوال المائانين من أصحابه . وقاتلها قتالا شديدا وأقام علها أحد عشر شهرا وافتتحها المائانين من أصحابه . وقاتلها قتالا شديدا وأقام علها أحد عشر شهرا وافتتحها

و لما استولى على اسحق بن على أخذ ير تمد ويسأل العفو رغبة في البقاء ، ويدعو لعبد المؤمن ، فقام اليه سير بن الحاج الامير \_ وكان الى جانبه مكتوفا \_ فبصق في وجهه وقال : تبكي على أبيك وأمك ، اصُبر صَبر الرجال ، فهذا رجل لا يخاف الله تعالى ولا يدينه بدين . فقام الموحدون اليه بالخشب فضر بوه حتى قتلوه . وكان من الشجعان المعروفين بالشجاعة ، وقدم اسحق على صغر سنة وضر بت عنقه . وقيل إن استيلاه عبد المؤمن عليها سنة ثلاث وأربعين من الناريخ المذكور

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن خلكان

<sup>(</sup>٧) قال ابن بخلدون: افتتحها في اخريان شوال سنة ٤١،

وبموت اسحق انقرضت دولة الملشمين . وكانت مدة ملكهم سبعين سنة ، وولي منهم أربسة : يوسف ، وعلي ، وتاشفين ، واسحق .

ولما فتحها عبد المؤمن أقام بها واستوطها واستتر بها ، وأمر بهدم الجامع الذي بناه يوسف بن تاثه بن . و بنى بالقصر جامعاً كبراً و زخرفه فأحسن عله . ولقد أساء يوسف بن تاثه بن في فعله بالمتمد بن عباد وار تكب سجنه على الحالة الذي ذكر نا أقبح ارتكاب ، فلا جرم أن سلط الله سبحانه و تسالى على أعتابه من أربى عليه وزاد ، فتبارك الحي الدائم الملك الحق الذي لا يزول ملكه ، وهذه سنة الدنيا فأف لما ثم أف ، نسأل الله تعالى أن يختم أعالنا بالحسنى ، ويجمل خير أيانا يوم لمتاكه على أعتابه من أياننا يوم لمتلك على أعتابه عد يا يحتال والله المناتم الملك المقالى أن يختم أعالنا بالحسنى ، ويجمل خير

ولما استقر وأخذ بلاد بني حاد اجتمع العرب : بنو هلال ، والاثبج، وعدي ، ورياح ، وزعب وغيرهم من العرب من أرض طرابلس والمغرب، وعالوا: ان جاوزنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب ، وليس الرأي إلا لقاء الجد ممه واخراجه من البلاد قبل أن يتمكن ، وتحالفوا على التعاون والتضافر وألا يخون بمضهم بعضا، وعزموا على لقائه بالرجال والاهل والمال ليقاتلوا قتال الحريم، واتصل الخبر برجار الافر يجي صاحب صقلية ، فأرسل الى أمراء العرب وهم : عوز بن زياد ، وجبارة بن كامل ، وحسن بن ثملب ، وعيسى بن حسن ، وغيرهم على لقاء عبد المؤمن ويعرض عليهم أن يرسل اليهم خسة آلاف فارس من الافراع يعاتلون معهم على شرط أن يرسلوا اليه الرهائن ، فشكر وه وقالوا: عبد المغيمي من الموجه المؤمن تعالى عبد المغيمي المنا عبد المؤمن تعالى عبد المغيمية الى بلاد المغرب، فلما بلغه خبره جهز عبداً من الموحدين براحة المن على عليهم عبد الله بن والمنتاني ، وسعد الله من عليهم عبد الله بن عبداً من الموحدين براحة المن على على العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عبر المنتاني ، وسعد الله بن على العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بن على العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قول العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولن العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولن العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولن العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولن العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولن العرب أضعافهم ، فاستخرجهم الموحدون عرب المنتاني ، وسعد الله بي قولند المؤمن قبل المهرب أستحرب المنتانية وسعد الله بي قولند المؤمن المعرب المنتانية وسعد الله بي قولند المؤمن الموحدون المؤمن المؤمن الموحدون المؤمن المؤمن

وتبهم العرب الى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال . فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن فجأة والعرب على غاير أهبة ، فالتنى الجمان واقتتلوا أشد قتال وأعظمه ، فاتجلت المعركة عن انهزام العرب ونصرة الموحدين . وترك العرب جميع مالهم من أهل و أفاث ومال . وأخذ الموحدون جميع ذلك ، وعاد الجيش الى عبد المؤمن بجميعه فقسم جميع الاموال على عسكره و ترك النساء والاولاد نحت الاحتياط ، ووكل بهم من الخدم والخصيان من يخدمهم ويقوم بحوائجهم وأمر صبياتهم . فلم وأمر ابنه محداً أن يكانب أمر اء العرب وأن يعلمهم أن نساءهم وأولادهم محت الحافظ والصيانة ، وأمرهم أن يحضروا ليسلم اليهم أبوه ذلك جميعه ، وأنه قد بذل له الأمان والكرامة . فلما وصل كتاب محمد الى مراكش ، الحفظ وصلوا اللهما أعطام عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن اليهم وأعطاهم أبو الاجزيلة ، فاسترق قلوبهم بذلك واقاموا عنده وكان بهم حفيا ، واستمان أمو الا جزيلة ، فاسترق قلوبهم بذلك واقاموا عنده وكان بهم حفيا ، واستمان

و فعل لذلك عبد المؤمن حيلة عظيمة ، وذلك أن الامر كان بيد عبد المؤمن وعمر الهنتاني يلي الأمر من بعده ، فلما يمكن عبد المؤمن من الملك و كثر أولاده أحب أن يفتقل الملك اليهم ، فلما حضر أمراء العرب من هلال ، وزعب ، وعدي وغيرهم اليسه ، ووصلهم وأحسن اليهم ، ووضع عليهم من يقول لم ، أطلبوا من عبد المؤمن وقولوا له : تريد أن تجمل لنسا ولي عهد من ولدك ترجم اليه الناس بعد المؤمن وقولوا له ، غريد أن تجمل لنسا ولي عهد من ولدك ترجم اليه الناس بعد المؤمن لا يخيم اكواما لعمر الهنتاني لعلو منزلته في الموحدين ، وقال لم ، ان الأمر لابي حفص عر ، فلما علم عمر بذلك خاف على نفسه ، فضر الى عند عبد المؤمن وأجاب الى خلم نفسه ، فينتذ بويم لحمد بولاية العهدوكتب الى عند عبد المؤمن في ذلك اليوم

من الاموال شيئًا كثيرًا

وفي هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد ، وشيوخ الموحدين المشهورون من أصحاب المهدي بن تومرت [موجودون في مناصبهم] فكان يتعذر عليه عزلهم ، فأخذ أولادهم وتركهم عنده يشتغلون بالصلوم ، فلما مهروا فيهما وصاروا مقتدى بهم قال لا بَائهم: اني أريد أن تكونوا عندي أستمين بكم على ما أنا بصدده ويكون أولادكم في الاعمال لانهم فقهاء عقلاء، فأجابو ا الى ذلك وهم فرحون مسرورون، فولى أولادهم ثم وضع عليهم من يعتمد عليه ، فقــال لهم: اني أرى أمراً عظما فعلتموه قد فارقتم فيه الحزم والأدب ، فقالو ا ماهو ? فقال : أولادكم في الاعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس لم منها شيء ، مع ماهم فيه من العلم وحسنَ السياسة ؛ واني أخاف أن ينظر من هذا فتسقط منزلتكم عنـــده . فعلموا صدق القــائل، فحضروا عند عبد المؤمن وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة أولادك، فقال: لا أفعل ذلك. فلم يزالوا به حتى فعل ذلك بسؤالم، قاستمىل ابنه أبا محمد عبد الله <sup>(١)</sup> على بجاية وأعالها ، واستعمل ابنه أباً حفص على مدينة تلمسان ، واستعمل ابنه أبا الحسن علياً على مدينة فابس وأعمالهـا، وولى ابنه سعيداً على سبتة، والجزيرة الخضراء ومالغة، وكذلك غيرهم. واستولى على أرض افريقية ، وطرابلس والمغرب ؛ والاندلس ، وأزال منها دولة الملثمين . وتوفي [في العشرة الاخيرة من جمادى الآخرة (٢) ] سنة ثمان وخمسين وخميائة ، وكانت وفاته بسلا لانه سار من مر اكش الى سلا فمرض بها و مات ولما حضرها لموت جمع شيوخ الموحدين من أصحبابه وقال لهم : قد جربت (١) قال أبن خلكان وقد عهد له أبوء بالامر بعده ، ولم يتم له الامر لمساكان عايه من العليش وادمان شرب الحر وجين النفس ، وخلم في شعبان سنة ٥٥٥ ، وكانت .دة ولايته خسة واربمين يوما ، وتولى بعده الامر اخو يوسف وهذا خلاف ماسيذكره المؤلف (٢) الزيادة من ابن خلكان

ابني محمداً فلم أره يصلح لهذا الأمر و انمايصلح له ابني يوسف فهو أولى به ، فقدموهم لله ووصاهم به وبايسوه و دعي بأمير المؤمنين . وكتموا موت عبد المؤمن ، وحمل بمصورة أنه مريض الى أن وصل الى مراكش ، وكان ابنه أبو حفص في تلك المدة حاجباً لابيه ، فبقي مع أخيه على مثل حاله مع أبيه يخرج فيقول للناس أمر أمير المؤمنين بكفا ، ويوسف يقمد مقمد أبيه ، الى أن كلت له المبايمة في جميع المبلاد واستقرت قواعد الأمر له ثم أظهر موت أبيه

و كانت ولا ية عبد المؤ من ثلاثاً و تلائين سنة وشهوراً ، و كان عاقلا ، حازما سديد الرأي ، حسن السياسة للأمو و ، كثير البذل للاموال ، سفا كا الدماء على صغير الذنب ، وكان يعظم أمر الدبن و يقويه ، ويغرم الناس في سائر بلاده بالصلوات، و من رؤي في وقت الصلاة غير مصل قتل ، وجم الناس بالغرب على مذهب الامام مالك في الغروع ، وعلى مذهب أبي الحسن الاشعري في الاعتقاد و أصول الدين . وكان الغالب على جلسه أهل العملم و الدين ، والمرجم اليهم و الكلام ممهم واستخدم المائل بيد يوسف ، ووقع له من الاتراك ماحكينا في شأن قراقش ، وكذا من على بن اسحاق (١) ثم توفي يوسف سنة ثمان وسبعين وخسائة فكانت ولايته ائنتين وعشرين سنة وشهورا ، وكانت و فات عدينة شنترين (٢) بعد أن عاصر أهلها الافرنج شهراً ثم مرض فات في ربيع الاول وحمل في تابوت الى طشيلة (٣)

<sup>(</sup>١) الظر صفحة ٩٥ ــ ٢٤

<sup>(</sup>٣) شنترين بنتح الشين المحجة وسكون النون وفتح الله المثناء من فوقها وكسر الواء وسكونااليامالشة من تحتها وبدها نون اه من ابن خلكان. قال الحموى : وهي تفع في غربي الاندلس بينها وبين باجة اربعة اليام ، وهي مدينة حصية لمكيا الا فرنج سنة ٤٣ ه

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلكان : فلما وصلواً مه الى اشبيلية صهروه وتفاوه الى تيشمل ودفن هناك عند ابيه والمهدى بابن توسرت . وكانت وقاته يوم السبت لسبح خلون من رحب سنة ٨٥ و وذكر في عمل ا "خر انه مات في بربيم الاول من هذه السنة ، وهو مخالف لما ذكره المؤلف في تاريخ وقاته

(1

# ولاية المنصور أبى يوسف يعقوب بن يوسف

و تولى ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبه المؤمن في الوقت الذي مات فيه أبوه و قطم الله و قطم الذي مات فيه أبوه و قطم السيرة في الناس وكان ديناً مقيا للعدود في الخاص والعام . فاستقامت له الدولة ، وانقادت الله بأسرها مع سعة أقطارها ، وكان أبو يوسف حسن السيرة ، وكانت طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس ، يحب العلماء ويقرجهم ويشاورهم ، وهم أهل خدمته وخاصته ، وأحبه الناس ومالو الله وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه ، وسلك في جباية الاموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعداه الى غيره

وقام على يعتوب محدُ بنُ عبد الكرّم بالمدية وهو رجراجي الاصل ، وقبض على والمها من قبله وهو الشيح أبو علي يونس ابن الشيخ أبي حفص بن عبد المؤمن ، وكان ذلك سنة خس وتسمين وخسائة ، وأخد يحي بن اسحاق الميورقي طرابلس ، وقابس ، وتونس ، فاتفق أن قتل بعضهم نفسه لما فعل جهم ابن اسحاق. من تفريم المال والتعذيب عليه ، ورأى ذلك أروح له ، وقد ذكرنا تاريخ ذلك وبا بلغ الناصر بن يعقوب مادهم أهل أفريقية من الميورقي ، وابن عبد الكرّيم المه الناصر بن يعقوب مادهم أهل أفريقية من الميورقي ، وابن عبد الكرّيم المه أن وصل الناصرالي يجاية ووصله رجاله وأخبر و معاينة ، فوجه ذخاره وأمواله الى المهدية لتكون تحت يد ابن عمه علي ابن الفازي ، وخرج من تونس و توجه الى المهدية لتكون تحت يد ابن عمه علي ابن الفازي ، وخرج من تونس و توجه الى المهدية المن المهدية المن المهدية المن المهدية المن المن المن المهدية المن المن المن وقبل المهدية على المن المن المن المن وقبل عديه المن المن من المن وقبل عدية سلاله المن من المن المن وقبل عدية سلاله المن ولدى والدى بن من بنة دام المن عن من المن المن والمن والمن والمن من المن المن والمن عن من المن الله والمن والى والمن من المن والمن والمن من المن المن والمن من المن المن والمن المن والمن من المن المن والمن من المن المن والمن من المن من المن من المن من المن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن من المن المن والمن من المن والمن والمن

أهلهــا ونهبوا أموالم وأطلقوا النار في بعض دورها . وذلك لمــا كان بلغه عنهم . من المخالفة

ثم انتقل الى مطَّاطةً ، و بلغه أن الناصر نَكَبَ عن طريق تو نس وأخذ عن طريق قنصة في اتباعه ، فانتقل الى جبل دمر متحصناً به . ووصل الناصر الى قفصة مستفها عن أخبار يحيى ، فعرف انتقاله الى جبل دمر ، ورجم الى تونس . وولى على البلدان حفاظاً من الموحدين . وقدم في رجوعه على قتال يحيى الشيخ المقدس أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص، ووجه جيشاً عظما ضخا . فأحب يحق الفرار من الجبل الى الصحراء . فشجمه أصحابه وحرضوه على الثبات فالتقيا فكانت الوقعة المعروفة بتاجرا للشيخ أبي محمد عليه(١٠). فاستأصل فهاكثيراً من أصحاب يحيى . وفريحي في شرذمة قليلة وكان قدم ولده وأهله أمامه بنحو خسة فراسخ . فلما فر" أخذهم ولولا ذلك لسبُوا . واستنقد الشيخ أبو محمد من يدو السيد أبا زيد حيًّا بعد أن ضر به الموكل به ضربات بسيف قصد بها قتله ، فاعجل عن الاجهاز عليه . واستنقذ جماعة من الموحدين كانوا في يده ، وأخذ رايته السوداء وأحاط الموحدون بجميم ماني عسكر يحيي من الأموال والابل فانتهبوها . ورجم الشيخ أبو عمد بجميع ذلك الى النــاصر وهو محاصر للمهدية و بها على بن الغازي<sup>(٢)</sup> الميورق. وأركب الأمين الموكل بالشيخ أي زيد على جمل شهره له وبيده الراية السوداء فطيف به على المهدية وكانت الهزيمة في الثاني عشر من ربيع الأول سنة · اثنتين وستمائة . و كتب حماد المالقي المشهور بالابداع في قطعة ورق هذين . البيتين مقطمَين في الورق يهجو بهما يحيي ويذ كر الهزيمة وهما :

رأى يحيى امام الخلق يأتي ففر أمام من وافى إليــه

 <sup>(</sup>١) قال أبن خلدون: وكانت النئائم من عسكره يومئذ ١٨ الفا من أحمال المال والمتاع والا"لة
 (٣) قال أبن خلدون: وهو المعروف بأخاج الكافر

فشهت اللقى باللام يغرى ولام الأمر داخلة عليه (١) وعرضت النائم على الناصر على ملاحظة من المحصورين بالمهدية وهم مع ذلك مكذبون بزية يميى مفحشون بالسب. وألح الناصر في قتالم، و ونصب علمهم المجانيق على جهة واحدة في السور حتى كترت المونى والجراحات. وتحتق انهوزام يحيى فسقط في أيسهم وطلبوا الانمان فأسمغوا به. ونزل على بن الفسازى وأتباعه وشيعته على أن يخلوا سبيلهم، ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحدين الى أن يصلوا الدي يحيى بن غانية. وكان ذلك في السابم والعشرين من جادى الى أن يصلوا الى يحيى بن غانية. وكان ذلك في السابم والعشرين من جادى ابن الغازي عن المهدية وجلته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة فبات هنالك ابن الغازي عن المهدية وجلته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة فبات هنالك كنت في حكم نفسي . فاستحسن ذلك منه الناصر واستدعاه وأحسن إليه . كنت في حكم نفسي . فاستحسن ذلك منه الناصر واستدعاه وأحسن إليه . ووانى ذلك وصول مملوك الناصر ناصح صاحب ديوان سبتة بالهدية المظيمة التي جمعها في المدة المطويلة . وكان فيها ثوبان قد نسجا بأنواع الجواهر وجملت فيهما أعلام من اليواقبت والحجارة النفيسة . فأمر الناصر بحمل جميم المدايا إلى على بن الغاذي . فات ناصح من أثر ذلك كدا

ثم انتقل الناصر عن المهدية في عشرين من جمادى الآخرة سنة اثلتين وسناة ، وأراد النقلة لأرض المهرب . فحيئة أخذ يتحدث مع أشياخه ومدبري أمر دولته فيمن يترك بأفريقية فأجم وأيهم على الشيخ أبي محمد بن أبي حفص ولم يختلف في ذلك اثنان ، وكأنهم وأوا بذلك بعده عن الخلافة . فأمر الناصر بمض خدمه في الحديث معه في ذلك استحياه من مواجهته به فامتنع ولم تسمح نفسه عفارة وطنه ، ففارضه الناصر في ذلك بنفسه فاعتذر له ببعد الشقة عن خلفة

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل ، ومناها غير واضح

عرا كش من أهل وولد و بما استلزم ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه ، ونظر السلطان فلم يجد عوضاً عنه ولم يرد إكراهه عن المقام، وعظم عليه أمر شرقى البلاد وما ناب أهلها من بُمده عَنْهم ، فأرسل إليه ولده ومعه ولد الشيخ أبي محمد من ابنة المنصور، وهو المعروف بالسيد أبي الحسن، وكان الناصر خاله قد رباه مع ولده يوسف المنتصر ولى عهده . واختصه كولده 4 فوجهه مع ولده في طرف من حاشيته ليلا فدخاو ا عليه . فقام الشيخ أبو محمد لولد الناصر و أجلسه معه وقال ما حاجتك أيها الطالب. ولو كان عندي غير نعمتكم لقابلتكم به ، فأجابه الحاشية : كرامته قضاء مصلحته ، فقال لعم تقضى . فقال الولد : ان مولانا وسيدنا يخصكم بالسلام ، ويقول لكم هذه البلاد من أول هذا الأمر العزيز وهي مع هؤلاء الثوار في أمر عظيم، وتحت ليل بهيم . وقد وصل الها سيدنا عبد المؤمن، وسيدنا أبو يمقوب، وسيدنا الناصر، وما منهم إلا من أنفق أموالا ، وأفنى في الحركة المها رجالاً . والمشقة شديدة ، والشقة بعيدة ، وما عاد واحد منهم إلا وعاد الويل وأظلم ذلك الليل. وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام مها والذبّ عنها ، كذلك يجب عليكم ، وقد طلبنا في جميع اخوانكم السادة وأعيان أهل الجاعة من ينوب عنا في هذه البلاد فلم نجد عنك معدلا . فأنحصر الامر الينا و إليكم ، فإما أن تطلع الى حضرة مراكش فتقم هنالك مقامنا ونقيم نحن مهذه البلاد ، أو نطلع نحن الى حضر تنا . فقال الشيخ : يابني أما القسم الأول فما لا يمكن ، وأما القسم الشــانى فأجبت إليه على شروط. فسرّ الولد بذلك. وقبل يد الشيخ، وقبل الشيخ رأسه . وانفصلوا كاتما عندهم تلك الليلة فتح جديد بالسرو ر الذي عمّهم ، والطمانينة مما كان أهمهم . ثم خلا الناصر به مستفعا عن شروطه . فاشترط ألا يتولى إفريقية إلا بقدر ما تصلح أحوالها، وينقطم طمع الميورق منها، ويتخير النَّاصر في رجاله من يوجهه عوضاً عنه ، وجعل الغاية في ذلك ثلاث سنين ، وانه يعرض عليه الجيش فيبقى معه من يقع اختياره عليه، وانه ان فعل فعلا كاثنا ُماكان لا يسأل عنه ، ولا يعاتب فيه . الى آخر الشروط ، ومن رامها فليراجع محالها . وكل ذلك والناصر مقبل عليه قابل للشروط .

وخرج الناصر متوجهاً لأرض المغرب . و كان لسبع خلت من شوال ، وصحبه الشيخ أبو محمد ثلاثة أيام ثم رجم ، واستقر ملكها و ملك طرا بلس في يده وفي يد بنيه من بعده الى أن اختلفوا واستمان بعضهم بالافر ثمج

# استيلاء صاحب منوة على طرابس

وأخذ صاحب جنوة طر ابلس سنة ست عشرة و تسمائة و أخذ حلق الوادي صاحب صقلية ، ومكنت طرابلس تحت يد النصارى ثلاثة وأربسين عاماً وقيل خساً وأربسين سنة (١)

وسبب أخده لها أن أهلها بعد دخو لهم في طاعة الموحدين كترت أموالهم وتجاراتهم واطأ نوا ولم يشتغاوا بالحرب حتى لم تكن لهم به خبرة ، فقدمت عدة سفن للمدو موسوقة بأنواع البضاعة و فيها من كل نوع كثير فتقدم البهم تاجر من تجار المدينة فاشترى جميم ما فيها من سلع و نقد لهم ثمنها . واستضافهم رجل آخر وصنع لم طعاماً فاخراً وأخرج ياقوتة ثمينة فدقها دقاً ناعماً بمرأى منهم وذرها على طعامهم فبم معاماً فاخراً وأخرج ياقوتة ثمينة فدقها دقاً ناعماً بمرأى منهم وذرها على طعامهم فبم عبدواً من ذلك فلما فرغوا قدم البهم دلاعا و بطيعاً » فطلبوا سكيناً لقطعه فلم يوجد في داره سكين وكفا دار جاره الى أن خرجوا الى السوق فأتوا منه بسكين . فلما رجعوا الى جنوة سألم ملكهم عن حالها فقالوا : ما رأينسا أكثر من

<sup>(</sup>١) ذكر بالاصل بعد قوله خما وارامين شة : « فيكون الحذم لما سنة واحد وسيمين وتماناته أو ثلاث وسبعين وتمانمائة ، وهذا الكلام نجير ظاهر لان النصارى احتفرا البلد في التاريخ المذكور ، وسيدكر المؤلف ان طورغود باشا الجرحهم . باسنة ٨ ه ٩ ه تشكون مدة اقامتهم فيها ٧ يه سنة وأنما يسح كلام لملؤلف لو كان تاريخ دخولم الذى ذكره هو ناريح خروجهم ، لذلك حذ فناه من الاصل ونبهنا عليه

أهلها مالا وأقل سلاحاً ، وأمجر أهلا عن دفاع عدرً . وحكوا له الحكايتين . فناقت نفسه لأخذها وجهر لها أسطولا فأخذها في ليلة واحدة بلا كثير مشقة واستولى عليها . ولم ينج من أهلها إلا من تسوّر ليلا . وانحاز المسلمون إلى تاجوراً وجبال غريان ومسلاتة . وصارت المدينة للنصارى

وقيل ان دخولم لها كان بموافقة البعض من أهلها . واقد أعلم أي ذلك كان ولما أيحاز المسلمون انتدب جماعة من أهل تاجوراء ركبوا شينيًّا و توجهوا المسلمونالتينية (المسلمون انتدب جماعة من أهل تاجوراء ركبوا شينيًّا و توجهوا الى التسطنطينية استغرب أهلها زَيَّهم وسأوهم من أي البلاد أقم ؟ فأخبروا أنهم من طرابلس الغرب قدموا لحضرة السلطان مستغيثين به ، فأحضروا بين يديه وكان مراد علمبًّ خصياً السلطان ربى بأرض المشرق وتعلم العربية فمكان يعرب السلطان عنهم ، فأخبروه عن حال بلادهم وأخذ النصارى لها وتضييع يعرب السلطان عنهم ، فأخبروه عن حال بلادهم وأخذ النصارى لها وتضييع معلوكهم دولهم، وأنهم يريدون منه إعانة على افتكاك بلادهم وواليًا يلي أمرهم

# ولاية مداد أغا

فاستمعل عليهم مراداً وقدموا به لبلدهم ودانوا له وبايعه أهل غريان سنة نفتين وخسين وتسجائة . وبايعه أهل ريفها كلهم . قبل وراسلته خودة بنت شرومة بن محمد الفاسي صاحب فزان فأرسل البها طائفة من جنده سنة ست وخسين وتسمائة فلكوا أرض فزان . والصحيح أن أخذ فزان إنما كان سنة خس و نمانين وتسمائة بعد فتح طرابلس وموت طورغود باشا بأيام > إذ كان أمر الجند شورى بينهم وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك ولم يزل يوالى الغزو على

 <sup>(1)</sup> وكان ذلك سنة ٩٢٩ ، وكان صاحب القسطنطينيه اذ ذاك السلطان سليان الاول
 (٧) وهو لول وال تركى في طرابلس العرب

طرابلس ويضيق على من بها من الروم ومن ظهر منهم اختطفه المسلمون ، وبنى بمضهم قصراً بين البلدين الاختطافهم إلى أن دخلت سنة نمان وخسين و قسمائة فرراً أسطول السلمان سلمان بالمدينة الملذ كورة مدداً القلج على باشا إذ كان. عاصراً لحلق الوراء و به طورغود باشا وهو قائده غرج اليهم مراد ومعه أعيان بيعته من أهل تاجوراء (١) في شيئي وطلبوامنه الاعانة فأي عليهم وتمثل بأنه لم يؤذن له فها فهو نوا عليه أمرها وصغروها بين يديه فأجامم إلى ذلك بشرط أن يعطوه حجة على أن لا يكون عليه درك من السلطان لمخالفته أمره وأنهم المؤاخذون بذلك خجة ، وحاصروها براً وبحراً فأخذوها قبل عنوة الول على طلب أهلها الأمان لأنفسهم فأجابوهم الذلك وخرجوا عنها

## ولاية طورغود باشا

و تسلم طورغود باشا البلد وكاتبوا السلطان بدلك فسر به سروراً عظها .
وكتب له بولاية البلد وبايعه أهل جربة وقابس وأهل عمالها . وقيل كان فتحها وكتب له بولاية البلد وبايعه أهل جربة وقابس وأهل عمالها . وقيل كان فتحها زمن ولاية سلم بن بايزيد . والصحيح ما ذكرناه من أنها زمن السلطان سلمان محد [الاول بن السلطان المائية بن السلطان الميزيدالاول بن السلطان مراد الاول (٢٠) إبن أورخان بن عبان بن المطفرل بن سلمان . وكان سلمان ملكا في المشرق في بلاد ماهان يقر بة من بلغ : واختلف في نسبه فقيل من الريخان الرحالة الغزالة من غذ التتر منهم، ويتصل نسبهم بيافث بن نوح عليه السلاة والسلام . كذا ذكره القعلي

<sup>(1)</sup> بلد شرقي مدينة طرابلس بنحو اتني عصر ميلا بني مها مراد انتا عبامها ومدرسة كبيرة لانزال تعرف إسمه الى اليوم

<sup>(</sup>٢) الزيادةمن تاريخ الدولة العلية المثمانية لمحمد فريد بك

وقال صاحب درر الأنمان في منبع ملوك بني عبان: إن أصلهم من عرب الحجاز وزاد جماعة من المؤرخين أنهم من أهل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وعلى أنه من التركان كان سبب خروجه من بلاد بلغ الى بلاد الروم تخريب جنكبز خان بلاد بلغ ، فتوجه سلمان شاه هذا وصحبه في خسين ألف ببيت الى أرض الروم فلما جاوز الفرات غرق سلمان فدخل والده أرض الروم فأ كرمه السلمان علاء الدين السلجوقي سلمان الروم . ومات بالروم وخلف عدة أولاد أنجاد أشدهم بأساً وأعلام همة عبان ، نشأ مولماً بالنتال بالروم وخلف عدة أولاد أنجاد أشدهم بأساً وأعلام همة عبان ، نشأ مولماً بالنتال وجهاد الكفار ع وأعجب ذلك السلمان علاء الدين السلجوقي سلمان الروم فأرسل اليه الرابة المسلمان الروم فأرسل الله الرابة السلمان وفرحاً بإقباله فصار شماراً لآل عبان ومن باليمهم من المستحقين لذلك الوقوف عند ضرب ذلك إلى وقتنا . ثم مات عبان وانتقل الملك لبنيه

وقيل ان أصل عنهان هذا من عرب الحجاز وهاجر منها لفلاء كان مها واستقر بلاد قرمان واتصل منهان هذا من عرب الحجاز وهاجر منها لفلاء كان مها واستقر بلاد قرمان واتصل بأتباع سلطانها . وكانت رحلته لأرض الروم سنة خمسين وسمائة وتزوج أمن قرينا فولد له سلمان وتسلطن وهوالذي فتها مجان جواي الاصغر وقيل هو الذي افتتح ( بروسا ) وهو الذي استقل بالأمر بخلاف آبائه فانهم كانوا من أتباع السلاجقة ، ولم يزل الملك يتماوله بنوه الى أن انتهى الى سلم ويدعو الى عدة أولاد وكان يعدل باللك لاكبر ولده أحد عوالمسكر يميل الى سلم ويدعو الى الخروج عن الطاعة وخلم البيعة لما رأى من فعل أبيه بالعهد لأخيه بمن مال اليه من المسكر فتحار با ووقعت بينهما مقتلة ثم آل الأمر بينهما الى أن كتب العهدله لما رآء من ميل المسكرة تحار با ووقعت بينهما وسائر ممالك مصر والشام وسائر عمالك

العرب . وتولى الملك سنة عشر وتسعائة فأقام في الملك تسع سنين و عمانية أشهر وتوفي سنة ست وعشرين وتسعائة وتولى ابنه سليان في السنسة المنكرة وعمره حينفد ست وعشرون سنة ولبث في الملك تسعاً وأربعين سنة وقوفي سنة خس وأربعين وتسعائة وهو الذي أفنك ممالك بنى حفص من أرض افريقية : طرا بلس وتونس لا بنه سلم خلافا الشيخ مرعي مؤرخ ملوك بني عنمان وأبي سالم العياني ، وذلك أنه اتفق على أن فتح طرا بلس كان سنة عمان و خسين وتسعائة وفي ذلك كان الأمر لسلمان وقد ذكر غير واحد أن أخذها كان من المدد الاتي لحلق الوادي نصرة وهو يقتفي حصر الجيش له . وقد ذكر الشيخ مرعي أن المحاصر لذلك قلج علي باشا وسنان ولم يل قلج علي الوزارة لسلم انما ولها لأبيه سلمان وكانت ولاية سلم بعد موت أبيه سنة خس وسبعين وولاية قلج علي باشا الوزارة لسلم سنين وستة أشهر وستة أشهر

وكان سليان بن سليم سعيداً فاضلا جواداً ممدوحاً بجاهداً في سبيل الله فاظراً الى الرعية بالعدل لم يل الأمر من بني عبان قبله أو بعده مثله . وصلت سراياه الى أقصى المشرق والمغرب وغزا بنفسه ثلاث عشرة غزوة عظيمة وكان منتوحاً على يديه أيان سلك ملك ، وأنى توجه فتح و فتك مؤيداً في حرو به مسدداً في رأيه ، مسمداً في وقائمه ، ولم يزل مذ ولى قاتما بأمور الدين واظهارالعمل و تأييد الشريعة و تجديد الأمة في القرن العاشر الى أن توفاه الله ، وكانت أيامه من غرر الزمان

وقتل أول أمره أولاده خوف الدنن والخروج عليه ، خنق ولده مصطفى بعد توجيهه الى تبريز لأخذ المجم ، وتحيل في تحصيل ولده بايزيد فلم يمكن بمد ذلك إلا بعد فتن قتل فيها تحو الخسين ألفا وحصل بقية أولاده محوداً وعبد الله وعثهان وبغل مالا كثيراً حتى ظغر بهم فخنقهم وخنق أولادهم . ولمسا مات رثاه · الشعراء بكل لسان وسُهم أبو السعود المغتي صاحب التفسير رثاه بقصيدة قال رحمه الله تعالى :

فالارض قد ملئت من نقر ناقور أصوتُ صاعقة أم نفخة الصور أصاب منها الورى دهي وداهية وذاق منها البرايا صعقةً الطور تهدمت بقعة الدنيسا لوقعتهما وانهد ماکان من دور ومن سور عان بسلسلة الاحزان ماسور فمن كئيب وملهوف ومن دنف فياله من حديث موحش فكر يعافه السمم مكروم ومنفور تاهت عقول الورى من هول وحشته فاصبحوا مثل مجنون ومسحور تقطعت قطعـاً منه القلوب فلا يكاد يوجــد قلب غير مكسور -تجري ببحر من العبرات مسجور أجفانهم سفرن مشحونة بدم كأن غاراته شنّت بد يجور أتى بوجه تهار لاضياء له قضت أوامره في كل مأمور أم ذاك نعيُ سلمان الزمان ومن وسخرت كل جبسار وتيمور وقى ومن ملأ الدنيــا مهابتــه أخباره وجــدت في كلُّ طامور له وقائم في الاكناف شــائعة تجري على عـلم بالنصر منشور وراية رنعت للمجمد خافقة من بعد رحلته من هذه الدور يا نفس مالك في الدنيا مخلفة أليس جُهَانه فلهما بمقبور وكيف تمشين فوق الارض غافلة تأتي على قدر في اللوح مسطور فللمنايا مواقيت مقدرة ومدخل مًا بتقديم وتأخير وليس في شأنها للنــاس من نظر فأنت منظومة في سلك مقدور **يا**نفس فاتَّئدي لا تهلكي أسفاً بما سوى بنل مجهود وميسور إذ لست ِ مأمورة بالمستحيل ولا

إن المنابا وان عمت محرمة على شهيد جميسل الحال مبرور مرابط في سبيل الله مقتح ممارك الحنف بالرضوان مأجور ما مات ، بل نال عيشاً باقياً أبداً عن عيش فان بكل الستر مغمور ولم يزل طرغود باشا والياً بها ومراد آغا بتاجوراء محبوساً مكفوف اليد عن التصرف الى سنة سبع وستين وتسمائة فتوفي مراد ، وفي مدة طرغود اشتفل بغزو أرض الروم وعمارة السوائي (۱) وجلب الناس من أطراف البلاد لهمارة. المدينة فعمرت

وقصده أسطول النصارى سنة ست وستين ليفتك البلد فرجع خائباً ، ولم.
يزل منصوراً مؤيداً في حروبه ناظراً للرعية بالمدل لم يفرض علمهم خرجاً ولم
يطالهم بشيء الى أن دخلت سنة اثنتين وسبعين وتسمائة . فوجه السلطان سليان
أسطولاً كبيراً لاخذ جزيرة مالطة لأنه بمد أخذه جزيرة رودس استأمنه أهلها.
فأمنهم ، وخرجوا منها وعروا جزيرة مالطة ولحق المسلمين منهم أذى كثير الى.
وقتنا هذا ملكها الله للاسلام آمين

فلما بلغه ذلك ندم على تركهم وأمانهم ووجه اليهم الاسطول سنة اثنتين وسبعين. وتسعائة فلما حاصروها أرسلوا الى طرغود يطلبون مدداً فخرج اليهم في المخي عشر شهنياً (۱۲) فلما حاصروا بعض قلاعها أصابته رحمه الله كورة (۲۳) قيل لم يصبه جسمها وانما أصابه حرها .. فنزل من حلقه دم كثير حتى استفرغ فحات ، وقيل أصاب جدمُها جوفة فقطمت أمعاه و فدفنت هنالك ، وصبَّر عليَّ قائدُ الاسطول باقيه وأرسله الى طرابلس ، فدفن بها ، وقيره الآن مشهور بمقربة من البحر بازاء مسجده الذي ابتناه بها بنكباء شرقها والشال ، و لما أرساده وقع بين أهل الاسطول

<sup>(</sup>١) البسانين (٢) الديني اسم لنوع من السفن البحرية (٣) قنبلة

خلف أدى الى انكسارهم فأقلموا عنها ولم ينالوا المراد منها

و لما بلغ الخليفة سليان ابن سليم الخبرُ اغتم الدلك ، وعزم على تجهيز جيش هرمرم لها اير يم المسلمين منها فعاجه داعي الموت

# ولاية بحيى بايثا

و لما مات طرغود أرسل الى طرابلس الخليفة سليان والياً من قبله يقال له يحيى يلي أسطول شوانبها وتدبير أمرها وأمر الجند الذين بها ، فأقام بها الى سنة الملاث وسبمين وتسمائة فمات ودفن خارجها بقصر قواقش الارمني (١١) وهو [ ضرفي طرابلس ] على نحو ستة أميال أوأقل من ذلك

وتفلب الجند على أمرالبلد فل بكن لوالعا من قبل السلطان تصرف (٢٠) و واضطرب أمرها وفسد نظام الملك وكثر الهرج في الرعية فتغلب على غريان رجل يقال اله حجاج سنة المختبين وتمانين وتسمائة واسلت خودة بلت شرومة من محمد الفامي زوج المنتصر صاحب فزان العسكر بمدينة طرا بلس أن يقدموا علما المملكم البلد، ووعدتهم بالعطاء الجزيل إن وصاوا المها (٢٠) وسبب ذلك أنها كانت تحت ابن عها المنتصر بن الناصر بن محمد، وكانت له زوجة أخرى من أهل مززك ولم يكن له منها سوى ابنة، وكان له من المرزكية

<sup>(</sup>٩) هذا النصر لاتزال الحلاله موجودة وهو مني بالحجر النحوت وتحده منارات ، وفان السمه قراقشها كان حاكما على طرابلس ، والقرية التي ينا النصر تسمى قرقارش ، وهي عجرة عن اسم قراقش كان حاكما على طرابلس ، والقرية التي يناسب عتشف تربب الناتب في تاريخه ان هذا الوال احمه مسطنى ، فقد ذكر بين ولاية مجيد إشا وولاية سايان داى نلابة ولات : مصطنى بشنا ، ولم يذكر له من الاهمال الاماكل من مجدته المالم التيواف لاتفاق توليمن ودالاسبانيول ، ونوفي سنة ١٩٨٧ ، وجمد بشا وجعد بشا وجعد بشاء وها اللذارة كرقاها بعد سعى ، وكان أوال اذ ذاك و محد بشا التركى ، ولم يذكره المؤلف ، وكانت ولايته سنة ١٩٨٧ ، و فان سعى الحقاق عبد بثا وقائد ولم ساءى على فزان ، ونوفي سنة ١٩٨٠ .

عدة أولاد، وكان أكثر اقامته عرزك، وكانت تسكن القصر الاحر بسمة، وكان قصراً منيماً ، فداخلها ما داخل النساء من الغيرة ففعلت ذلك ، فوجهوا المها طائفة ، واتفق أن قدم علمها المنتصر من مرزك ، فسدت أبواب القصر عنه وأحسنت لحاشيتها وقاتلته ، فحاصرها ثلاثة أيام فمات كمداً ودفن بجامع الحديد. فلما مات زال ما بها من الحقد وحدثتها نفسها بالملك فندمت على مراس**لة** الترك بالقدوم ندامة كسعية ، وفكرت في نفسها حيــلة تستمد بها لهم إن قدموا علمها ، ففاجأها قدومهم بالقرب من موته ، فلما رأتهم قصدت الى حجارة على جبل عقربة من القصر فألبستها أقبية الرجال وعمائمهم حتى ظنوا أنها رجال، وانقطعت بهم الارض فراسلوها أن تفي مما وعدت بعد أن سدت القصر بغلق أبوابه وامتنعت **تَفَانَ أَن ذَلِكَ يَقِيهَا . فَلِمَا أَيْقَنُوا أَن تَلِكَ الحَيْسِل حَجَارَة هجمُوا عَلَى القَصر فَلْسَكُو** • وأخذوها وعذبوها عذاباً شديداً ثم حرقوها . وتوجهوا الى مرزك بعد أن ملكوا سبهة ، وكان بمرزك الناصر بن المنتصر بن محدالفاني وكان أكبر أولاد المنتصر فلما بلغه الخبر وتيقن ألآ طاقة له بقتالهملمدم استعداده لهم فرّ بخزانته و إخوته ومن تبعه من أعوانه لأرض كاشنه من أرض السودان واستقر مدينة كاشنة ، وملك الترك البـــالد وجعلوا عاملا علمها منهم يقال له مامي وأقاموا معه طائفة من الجند و رجعوا قافلين . فلما قفلوا من أرض فزان و بلغوا البلد ودخلت سنة تسعين وتسمائة قام أهل البلدعلي مامي ومن معه من الجند فقتاوهم عن آخرهم(١) ، ولم يفلت منهم الا طائفة من أولاد علوان كانوا عوناً للجند وأرسلوا الى الناصر بأرض السودان فقدم عليهم وبايعوه واستقربهم الى سنة ثمان وألف فمات بها مريضاً

واشتغل جند البلد (٢) بما لايعنيهم وجاروا على الرعية فقدم رجل من أهل

<sup>(1)</sup>كان قتل مامى ومن معه في زمن ولاية د جغفر بلشا » رلم يذكره المؤلف وكالتولايقه سنة . ٩٩ وفي زشه كذ البخي والفساد وقطعت السبل، وكانز حجور الجند والعمال . وثار عليه الجندسنة ٣ ١٠١٣ فحلموه (٧)كى طرابلس

المغرب يقال له يجيى بن بحيى السويدي وأظهر العلم والورع . وفي نغوس الرعية من جور الجند ما الله به عليم

وحكى أن رجلا من الجند كانوا نفوه لأرض الجزار اد كانت لجند طرابلس وهم الله والصدق مع الله فاستشارهم الله ين الولاية والصدق مع الله فاستشارهم على أن يمكث بالبلد و يمشى محميته للحج ، فامنوا عليه وأمروه بادخاله فادخله ، فلما نزل الركب تاجوراء قتلوه فبلغه الخبر بذلك مع شكاية الرعية جورهم وفسادهم فدعا الله علمهم ، فانتدب الدلك بحبى بن يحبى السويدي فدعا الله أن يذيقهم على يديه الحتف

ققام يحيى عليهم سنة ست وتسمين (۱) و إيما أهل تاجور امسراً وخرج و نرل بمسلاته . و كان لسناً فصيحاً جواداً مقداما فأكرمه أهلها و بايموه ، وتسلم به الناس فأتاه حاضر الوطن و باديه ، فخرج الجند اليه وهو مها فالتقوا بمسلاته فكسر الجند وقتل منهم نحو الالف ، وأكثر من قتلهم أهل نزلين و من حولهم وقدم تاجورا ، و وانتقل منها وحاصر المدينة حصاراً شديماً حتى قارب الاستيلاء عليها فخله شيخ العرب ان تو بر(۲) ومن تابعه وقاموا عليه ومسكوه وأمكنوا الجند منه فقتلوه سنة نمان وتسمين وتسمائة وأرساوا الى السلطان مراد وأخروه بما فعل ان نوبر ، فكتب لهم في خراج البلد وجعل لهم منه سهماً وافراً وأمر بتمثليمهم حين القدوم لدار المك بطرابلس ، فلم يزالوا عليها وفيهم بتيتمن وأمر بتمثليمهم وتعبر شديد والمورد فائمة في كل ناحية

<sup>(</sup>٢)كان قيامه في زمن ولاية جعفر باشا وحاصر المدينة سنتين

 <sup>(</sup>٣) اولادنوبر فخذ من قبيلة المحاميد يعرفون بهذا الاسم الى اليوم

فقام بمد يحيى سنة اثنتي عشرة بمد الالف في تاجوراء رجل يقال له تَيَال وَقَام بعده عبد الصمه وخلع البيعة سنة تسع وألف

### ولاية سليماله دای

تم بايم الجند رجلا منهم يقال له سلمان داي [ سنة ١٠١٢ ] وتسميه العوام صغر داي ليتولى أمر الخزانة والخراج فاحسن السيرة في ذلك وتقوت شو كته وقتل بعض رؤساء الجند

وفى سنة خمس عشرة والف خلع بيمته أهل تاجورا و بايموا رجلا يقال له أو يس وتبعهم على ذلك بنو رقيعة و نزلوا حوالى بلد تاجورا و بأهالهم وخرج لهم سليان داي برآ و يحرآ وقائلهم فلم يفد فيهم شيئاً لقوة الاعراب وشجاعتهم فاتفق ـ لارادة الله تعالى خراب تاجورا - أن وقعت دابة لبعض رؤسا و بنى رقيعة فى زرع لبعض أهل تاجورا و فتتلها وأثار أهل تاجورا - سبخلهه لبنى رقيعة فى زرع لبعض أهل تاجورا و فتتلها وأثار أهل تاجورا - سبخلهه للبنى رقيعة عاصمة أفضت الى ملاكمة و فارتحل عنهم بنو رقيعة فدخل الجند شوكة سليان داى فتجاوز الحد في الجور على الرعية وأطلق يد الجند ، ولم بزل على ذلك الى سنة عشرين وألف فتاقت نفسه لطلب المنصور بن الناصر بن المنتصر بن محد الفامي صاحب فرّان بالاتارة فر اسله بد لك فامتنع عليه فوجه اليه المنتصر بن محد الفامي صاحب فرّان بالاتارة فر اسله بد لك فامتنع عليه فوجه اليه جنداً فلما بلغ المنصور ذلك جند قومه واستمد القائم ، فجمع عشرة الاف مقاتل ولقيه يمحل يقال له كنير (١) ببن أم العبيد (١) والرماة(١) خارجاعن أرض مقاتل ولقيه يمحل يقال له كنير (١) ببن أم العبيد (١) والرماة(١) خارجاعن أرض فرزان من جهة الشام و مقالك و اقتلوا

<sup>(</sup>١) هذه القري معروفة بقزان

متالا شديداً ظهرت فيه شهامة المنصور وشجاعته حتى هزم عسكر سلبان وأكتر فيهم أهل فزان الغتل . ثم ردوا بعد الهزيمة وكسر المنصور والمخزانة بالجراح ، و لما علم عدم سلامته بعث رسولا الى أخيه الطاهر ليفر بالحرم والخزانة فنر لارض السودان كما أمره ، ومات المنصور من جراحته وقتل أكثر عسكره واستولو ا على أثاث المسكر وسلاحه يوتوجهوا الى أرض فزان فلكوها وجعلوا علمها عاملا تركياً يقال له حسين النمال ومكث بها الى سنة اثنتين و عشرين والذ ، وجعلوا معه طائفة من الجند فقام أهل البلد عليهم فقلوهم عن آخرهم واستأصلوهم وواسلوا الطاهر بأرض السودان فقدم عليهم وبايعوه

و لما رجم جند سلمان من أرض فزان أمر بخراب قرية تاجوراء لما كان يبلغه عنهم . ثم ر ذم أهل تاجوراء به الشكاية بواسطة الجند السلطان أحد ابن السلطان محمد ابن السلطان مراد ابن سلم بن سلمان وأخدوه بما فعل فأشكاهم منه (٢) وأرسل أسطول شوانيه فدخلت طرابلس سنة ثلاث و عشرين وألف فاحتال قائدها في أخذ سلمان داي فأرسل اليه حتى أتاه داخل السفينة فسلميه في محل القلم من السفينة

و اختلف فيمن تولى أمرها من جهة السلطان أيام سلمان داي: قبل الشريف باشا وقبل فصدرمج باشا و اتفق على توليهما أمر البلد من جهة السلطان و بصدرمج بباه موحدة مفتوحة بعدها صاد ثم دال مهملتان ثم راه ثم ميم وجيم – لقب له وهو اسم القديد بلغة الترك ، غلب عليه القب حتى لا يعرف الا به . وسبب تغلبه عليه كثرة مهاداته السلطان بقديد الغزال

<sup>(</sup>١) في الساس البلاغة : وشكوت اليه فلانا فأشكاني منه اي اخذ لي ,نه ما ارضاني به

#### ولاية شريف باشا

ثم بعد موت سلمان داي بايم الجند رجلا شريفاً كان من أهل القسطنطينية قدم طرابلس زمن سليان داي حكيا يداوي المرضى ، ثم انتقل منها الى تونس وانتقل منها الى الجزائر وأقام بها مدة ، ثم أناب الى طر ابلس فوجد سلمان داي قتل وكان معه لطافة وظرف فولاه العسكر أمر البلد وبايعوه على ذلك ولم يزل واليًّا لامرها وتفريق رزق الجند وضبط الخراج الى سنة خمس و ثلاتين و الف وقيل الى سنة أر بعين و الف فقام عليه الجند فلما أحس بذلك أغلق القلمة و استمه لقتالهم بمن معه فيها فكبر عليهم ذلك فاستنزلوه منها بحيلة وذلك أنه كانت له عقيدة بالغة في الشيخ العارف بالله سيدى محمد الصيد البحياوي نسبة ليحيى بن محمد من بني رقيعة القبيل المشهور بالبلد : وقد كان فاضلا متنسكا منقطماً لله تمالي طرفا به دالاعليه ، له كرامات ظاهرة ، كان في ابتداء أمر. في ديوان الجند فبعثوه في بعض الخدم الىجهةالشرق، فلمامرٌ بقرية الفواتير وجد بها رجلا مهدويا منجذباً فلحظه فانتقل عن حالته وتوجه بكليته الى الله تعالى . توفي رحمه الله تعالى لست بقين من رمضان سنة خسين والف . فألبس الجند بعضهم شبه الشيخ واستنزلوه عن إذن الشيخ فامتنع الا أن ىرى الشيخ فلما رأى من ألبس شبهه لم يشك في أنه هو ، فألقى السلم و نزل اليه فقطعوه قبل أن يصل الارض . فسبحان من لا يحول ملكه ولا يزول

## ولایۃ رمضان دای

ثم بعد موته بايع الجند رجلا منهم يقال له رمضان داي يدبر أمرهم، وكان ضعيف النكاية وبذلكتنوت شوكة الاعراب حتى أرادوا أهل البلد على الاتاوة

وكانوا يأخذون اللحم من المجزرة اذ كانت خارج باب هوارة من جهة الغرب، وفي أيامه قدم محمد باشا الساقسلي ـ نسبة لساقس وهي جزيرة مشهورة من جزر الروم ومنها نجلب المستكي البلدي وهي على دين النصرا نية \_ نوتياً في بعض سفن النصاري فحضر مجلس أخذ الفأل بالحصباء خارج باب هوارة فأخبره الآخذ أن ملك البلاد يصير اليه فأعادها فاخبره بذلك فمجب في نفسه من ذلك وهو على دين النصر انية وهي قضية انفاقية كقضية عمرو بن العاص رضى الله عنه حين قدم الاسكندرية في جاهليته مع بعض أساقفة النصارى بسبب معروف كان صنعه فيه مجرو لما قدم الشام تاجرا ، وكان عليه رعى الابل، وكان الاسقف من العباد فأصابه العطش وانتتدّ به، فمرّ بعمرو فاستسقاه فسقاه، ثم نام بازائه فجاءته حية لتنهشه فقتلها عرو دونه ، فلما أفاق وشاهدها سأل عمراً عن ذلك فأخبر ، الخبر ، فقال كم دية الرجل عند كم معشر العرب ? فقال مائة بعير ، فقال كم يساوي البعير عند كم افقال عشرة دنانير ، فقال هل لك أن تقدم معى الاسكندرية فأعطيك ديتين لإِحيائك لى مرتين ? فأجابه عمرو إلىذلك، وقدم على أصحابه فأخبرهم بذلك ووَعدهم إن انتظروه إلى قدومه أعطاهم إحدى الدينين ، فأجابوه إلى ذلك وانتقل معه حتى وصل الاسكندرية . فبينا هو بها اذوافي مجلساً يلعب فيه أو لاد الملوك بكرة يترامونها بينهم فن خرجت من كه تولى أمر مصر فرموها بمحضر عمرو فأصابت كمه فخرجت منه فنعجبوا من ذلك ، فأعادوها فأصابته ، فكان أن تولاها عرو في خلافة عمر رضي الله عنها ففتحها وكتب له العهد عليها ثم انتقل محمد باشا الى الجزائر وهو على دين النصرانيـة فأقام بها ثم أسلم، وعرّ شينيا واشتغل بنزو أرض العدوّ ، ثم قدم بشينيه على طرابلس وأحب الدخول في جندها فأنى رمضان المذ كور وأعلمه أنه يحب الدخول في جنده فرتبه في ديوان رؤساء السفن فغزا أرض العدو وأصاب غنائم : ثم تاقت نفسه لمصاهرة

رمضان فعقد له على ابنته مِنَا ودخل بها

وكان الغالب على دولة رمضان امرأة يقال لها مربم بنت فوزالشبلية أنفوذ كتها عند الاعراب الغالبين على أمر البلد، وهي التي تتوسط بينهم و بين الجند بالخبر، فاذلك عزت كامها وارتفع كمها في البلد حي كان الديوان يأتبها لبينها وكانت تحت بعض روساء الجند

فلما وأى محمد ساقسلي ذلك وضمف رمضان وخوره راوده على تسليم الامر اليه فأجابه إلى ذلك ، ودبّر حيلة في ذلك خشية ألا رضى الجند، فأمره أن يخرج غازيا وأن يعلم طائفته بذلك ويدخل ليلا ويستأذن في دخول القلمة ، ففمل ودخل البلد ليلا واستأذن في الدخول فأبي عليه الجند المرتب بها للحراسة حتى يستأذنوا له ، فاستأذنوا رمضان فأذن في دخوله فلدخل بمن معه ، فلما استشموا بالدخول بطش بمن بالقلمة من الجند ، واستولى على الخزانة وأصبح ببايعه الناس

# ولاية محمد باشا الساكسيى

فلماتمت له البيمة وظف على دور البلدفي كل شهر شيئاً لضمف الخزانة ، وأجرى بالباب مكساً على الخارج من المدينة والداخل البها ، وكان عدة ما يأخذ من استلزام البابين في كل سنة ألفين و خسائة ريال وقد رعلى الشجر من النخل والزيتون وظهاً قليلا يعطونه في كل سنة

حكى من يوثق بخبره قال حدثت بمن أدرك ذلك أنه كان يأخذ على النخلة الواحدة بيضة ، وكانت جباية ذلك عند تمام السنة

وكان عثمان الساقسلي علمجا لبعض الجند وقيل للشريف داي الذي تقدم ذكره فاستعمله قائداً بساحل آل حامد لأخذ العشروما فرضه على الشجر، وكان اكتسب من أخلاق العرب وشجاعتهم فظهرت منه نجابة ، وكان محمد المذكور أراد أن يبطش بمريم بنت فوز ، قمرض زوجها فأتاه يعوده واستصحب مصه دواء مسموماً ودفعه له ، فلما تناوله خرج محمد من عنده فما بقي الايسيراً حتى قضى نحب ، وطاخرجت مريم من العدة خطبها قبل لنفسه وهي رواية الاكتر ، وقبل المعض علوجه وأمر بدخو لها القلمة فعى المبيد" ، ورفعت ماكان بيدها له ، فلما استقرت بها أمر بها فقتلت واستولى على مابيدها

ثم دبر مع أحمد بن رقيمة حيلة في قم محاربي الاعراب فأشار عليه بترتيب جند يري وأن ير كهم الخيل ، فرتب جنما وأر كهم الخيل وولى قيادة جيشهم عمان الساكسلى لما ظهر منه من نجابة وشجاعة وصار يفزوأهالهم فيأخذهم ، وبعتال على رؤسائهم فيأخذهم بالامان فيتتلهم ، حتى كسر شوكتهم وضرب الخراج على من استضعفه ودان له منهم

ولم يزل هذا داب معهم (۱) الى أن دخلت سنة تسم وخمين وألف ، فات في ذي القصدة ليلة الجمعة الميلتين خلتما منه وقيل سنة ستين وألف والاول أصح . وكانت ولايته سنة أربين وألف وقيل سنة المنتين وأرابين وأيف وقيل سنة المنتين وأرابين وهي رواية الاكثر وكان موته بشمر سحق له ووضم في تفاجة وأعطاه إياها طبيب افرنجي كان أسيراً عنده \_ كما تدين تدان \_ ولما كل النفاحة اشتد به الاثم وصاح بخازن داره رمضان حتى أحضره بين يديه فلم يسمع منه كمة سوى لفظة «أوغلم أولدي ست

ولما مَاتَ أَعَلَىٰ رمضان المذكور دونه ياب الدار ولم يدع أحداً من الغلمان الحاضرين بخرج إلا غلاما له يقال له محمد أرنورت، وأوصاهم بعدم العسياح وألا يخيروا أحداً من الخارج، ونزل فأرسل خلف محمود كيخية

<sup>(</sup>١) أي دأب محد باشا الساكسلي مع الثائرين عليه

فحضر فأخبره بموت الباشا واستفهمه عن وجه الرأي في ذلك 6 فأجاب محمود: الرأي عندي أن تلي الامر أنت وأباياك على ذلك وأنا يمحلى ، وعلى ضبط البلاد أحسن مما كانت في مدته ، ولا أدع مشوشاً عليك بشيء . فقال لا طاقة لى مهذا ولا أتحمل هذا الخطب العظيم ، والرأي أن تتولى أنت مكانه إذ كذلك القانون ، فقال محود لا أفعل . و كل هذا و ليس معهم إلا غلامان أو ثلاثة لما ، فلما تطارحا الأمر بينهما وأباه كل منهما قال رمضان : كان الباشا يقول في حياته : ستمت من هذا الأمر وكبر ستّي ومات ابني وأريد أن أسلم لعثمان باي وأستريح ، وكان ابنه مات ليلة السابع والمشرين من رمضان من سنة موقه ، فلم يكن بينهما إلا نحو الخسة والاربمين يوماه هكذا ممعت منه، فلما مهم ذلك محود كيخية نهض لنداء عمان باي اذلك الأمر، واستصحب معه محمد أر نورت تابع رمضان خاز ندار، فلما أتيا داره وصاحا به أشرف علمهما وسأل ما الخبر ? فأخبروه فامتنع قليلا ، فأقسها له ، فلما تحقق نزل وسار معها إلى القلعة ، ففتح لهم رمضان خوخة الباب وأدخلاه وحده ، ومنموا الاربعة نفر الذين أتوا معه من الدخول وأغلقوا الباب دونهم، فلما استقربهم المجلس قال لرمضان: نول الأمر وأنا خادمك كما كنت مع سيدنا لأني أعرف محبة أهل البلد لكم، وكذا رعيتها وحاضرها وبادها. وأعلم ثناءهم الخير عليكم، فامتنم وقال لاطاقة لى بهذا الخطب، فرغب عبان ومحود في هذا الامر كثيرا وتكفلوا له بتمهيد البلدوضبط خراجها وجندها وحالفاه على ذلك ، فأبي عليهم وقال : سمعت من الباشا في حيــاته يريد تسليم الام إليك

# ولاية عثمان باشا

فأخذه محمود كيخية وأجلسه على الـكرسي وبايعه، وتبعه على ذلك رمضان.

الخازن ، ثم أرساوا خلف مصطفى شلبي وأحضروه وأخبروه الخبر فرضي وباليع وأرساوا الى محمد باي فأحضروه فرضى وباليم ، وجعلوا يصيحون بأهل الحصار فر ق فر دا و كل من أنى أخذوا بيعته حق بايم أهل القلمة كلهم ، واشتغل بسد ذلك بالسكتب العال وأهل الطاعة يخبرهم بموت محمد وتوليه وجنهم . فلما أصبح ضمم أهل البلد ذلك دخلوا فبايعوا كلهم ولم يختلف عليه أحد مر أهل البلد والعسكر فأقبلت الرحية البيعة أفواجا ، وفرق في العسكر لكل عشرة ويالات ثم أخرج محمد باشا ودفنه بازاء تربة رمضان داى على السكة النافذة البحر من شرق المدينة ، وبنى عليه بنساية عظيمة ووقف عليه أوقانا ، وغرس في التربة غرسة كرم ألبست المحل أنساً وبهاته ، وأسقط عن دور البلد الوظيف الذي كان وضعه عليها محمد بالمنا تؤديه كل سنة الحراسة . وأسقط عنها وظيف النصاة الذين كانوا يأخذونه من الميت

كان القضاة إذا مات الميت أرساوا لوارثه وطالبوه بدفع سدس ماله ، وسموا 
ذلك فريضة ، وهو ظلم وجور لم يقل به مسلم ولا ملة من الملل إلا ما حكى بعض 
الاخباريين عن فرعون في ابتداء أمره من أخفه مكماً على الميت ، فإن عنوا 
بالفريضة فريضة فريضة وعون فالاسلام نسخ ماقبله ، على أن ذلك لم يكن شريعة واتما 
هو ظلم ، وان عنوا أنها فريضة اسلامية واعتقدو احلها فهم كفار ملحدون ، إذ 
الاجماع والسكتاب والسنة على حرمة مال المسلم ودمه بغير حتى شرعي ، أما 
السكتاب فقد قال تمالى : « ولا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل ، عظفاً على ماقبله 
من تبيين حدود الله فهو منها والآية عكة ، وأما السنة فحديث الصحيح : « كل 
من تبيين حدود الله فهو منها والآية عكة ، وأما السنة فحديث الصحيح : « كل 
من المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ، والاجماع على ذلك . وكانوا من 
حرصهم على هذا السحت يُموّمون على وارثه جيم ما خلفه من عقار وغيره

باغلى نمن ويأخذون سدسه ، وزيادة فوق ذلك ، فحمده أهل البلد على ذلك وأثنوا عليه الجيل

ثم را سل السلطان مجمداً الرابع في طلب الإمارة فكتب إليه السلطان بذلك وولاه أمر طرابلس وعملها وعمارة السفن والغزوفي البحر فغثم من السكفار سفناً كثيرة وأموالا غزيرة ، وكان جمّاءا للاموال بكل وجه أمكن واستمر على ذلك، وفي كل سنتين يجدد له السلطان تشريفاً وكما جاه رسول من قبسل السلطان أحسن إليه الاحسان السكلي

فلما تمكن اشتد ظالمه ومنع التجار المسافرين لارض فزان من التجارة في النحاس والخرز والكاغد، و ونادى ألا يتجر بذلك أحد غيره، وحجر على الناس شراء السلم المهمة القادمة من البحر، وأقام رجلا اشرائها، ودفع لرجل مالا يشتري كل سلمة تأتي من بلاد النصارى أو غيرها، ولايستطيع أحد أن يشتري سلمة من أربابها غيره وهو يبيع لأهل السوق، فبذلك ضعف تجار أهل البلد والمسافرون لارض فزان، وضعف الجالبون حيث لم يصادفوا ربحاً بسبب الحجر عليهم

قال حسين بن أحمد السهلول فيا كتب ومن خطة نقلت: كان ذا حرم وعزم وشراعة على الله السهلول فيا كتب ومن خطة نقلت: كان ذا حرم وعزم وشجاعة ، طالت دولته واشتهر خبره في مشارق الارض ومغاربها ، وكان قبل ولايته وهو قائد الجيش عنه محمد باشا له فتكات في مفازيه وأحواله قل أن توجد في الاكثر من أمثاله ، وكان شديد العزم في غزوه على الاعراب ، وربما بقي السبة الايام والسبعة لم يترجل عن فرسه إلا لفسرورة ليلاً ولا شهارا ، وربما علق على الغرس العلف وركب فرساً آخر غيره

وكان في أيام محمد باشا خلم بيعته جبر بن موسى التاورغي و لم يعدخل يماً في الطاعة واجتمعت عليه قلوب أهل تاورغاه لكرم كان فيه لم يسمع بمثله الالحاتم وأحبه الأعراب

يحكى أنه نحر في عيــ د أربعين جزوراً وثلاثمائة شاة ، ومدحه الشعراء . فوجه محمد باشا اليه عثمان بك في جنسد فحصر ه بتاورغاء بلده، وهو بلد وخبر له حي شديدة الحر على مسافة ست ساعات من مصراته أو أزيد بقليل ، وبه عين ماه عذب يشبه النيل ماؤها في الغزارة ومنه تنفجر الأنهار والجداول الجارية في البلد لسقي النخل، وبها من شجر النخل وضروب أنواعه ما لا يحصى كثرة . وأرضها سبخة ينقلب مهاطعم الماءالى الماوحة فاذار كمد بمرر. صعبة المسالك لا يكاد مهتدي لمنازلها الخبير من صعوبة ذلك ، فحاصره مها ودخلها وقطم نخــل بعض جهاتها، فالتقى الفريقان، فوقعت الهزعة في جند عنمان، فلما رأى ذلك ترجل عن فرسه وأسند ظهره الى تخلة واخترط سيفه وأقسم لا يزول من محله الا أن تكون الكرة علمهم أو يموت ، وصاح بالجند وهو يحرضهم على الثبات ويقلل القوم في أعينهم ويقول : اثبتوا وأنا أكفيكحتى ردعليه الجندة فوقت الهز عاعلى جروانهزم بمن معه وخرج من البلد واستولى عثمانعلى حريمه وبعض أولاده ، فاستصحب الأولاد والحريم حتى نزل مصراته فترك الحريم بها وقتل أولاده بمحل السوق القدم بالبلد بقرية أو لاد شو شان ، وهي قرية صغيرة غربي مدفن الشيخ ذروق • دفنوا بموضع يقال له مسيد بن دخان\_ بمبم وسين مهملة بعدها مثناه تحتيه ودال مهملة آخر الحروف \_خارج البلد بنحو ميــل عنها لجهة الشال، ولم يتركهم يدفنون عقابر المسلمين

قال و كان مؤيداً بالنصر والظفر ، ما توجه لناحية إلا ظفر بها ، وكان في عداد جند محمد باشا وصهره رمضان

و كان أهل فزان قتلوا حسيناً النعال كما ذكر ناسنة اثنتين وعشرين وألف وبايموا الطاهر ولم يزل مها معتدل الحال الى سنة اثنتين وثلاثين والف فطفى المسلماهر وتميير وزاد في الخراج على الخرمان أهل وادي الآجال (١) وهو وادر متسم

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قالح في حواشه على تاريخ النائب: وهم امم من البربر يعرفون بالحرمان

كثير النخل وبه من شجر المذباء كذير، وعرضه نحو الثمانية عشر ميلا، تكتنفه من جهة الغرب رمال ، ومن القبلة والشرق جبال شواهق ، وفيه مراتم الأبل قل أن توجد، وأهله يشر بوزمن الآبار، وماؤه عنب فرات، وهوواد مخصب في الزرع والثمر وكل الغواكه ، وأهله من الشهال الخرمان ، ومن الجنوب طائفة من العرب يسمون الحجاج واليه يأوى التوارق ، وأكثر أهله بيض ، وبالرملة التي غربيَّه قطم ماء يكتنفها الرمل من كل جهة وهو ملح أجاج أشــد ملوحة من البحر ونقنه يشبهه ، ولا يعلم له عمق ، وقد عرف والرمال تنهال فيه و لم يظهر لها فيه أثر وأعظم تلك القطع القطعةالمسهاة بقبرعون (١٠)يسكن حولها قوم من أهل الوادي يسممهم أهل تلك البسلاد الدوادة لاصطيادهم من ذلك البحر ديدانا طوالاحراً تشبه الدود الكبير وأكثر ما ممكن اصطياده زمن الربيع والخريف ويتل في الصيف، ولا يمكن اصطياده فيالشتاء لصعوبة البحر، وهو مسهل نافع جداً مخرج الصفراء ، وهي من أطيب البلاد هواء وأهلها لا أرض عندهم تزرع لاستيلاء الرمل عليها ولهم غرس نخل بجنب البحر، و بازائه أحساء ماء عذبلا نظير له ، و يأتي لذلك البحر من به عدلة فيغتسل به فيبر أ بحول الله وقوته كائنة ما كانت علته ، وماؤه ساخن ، وأهل تلك النواحي يستشفون به ، وهو على مسيرة فصف يوم من الوادي

والقطمة الأخرى تسمى مندرة وهي مثل الاولى في النتو نة و الملوحة، وليس بها من الديدان شيء ؛ ويكتنفها من كل جهة النخل ، و بها أنواع عجيبة وتحريجا تتباطأ بالطيب ، الباكور قمنه تكون بآخر الخريف وباقيه يكون في الشتاء ،

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ فالح : تسمى مجيرة فرعون

و به رجل صالح يسعى زائد بن رزق يقصده أهل تلك النواحي بالزيارة وحوله ناس، و بينها وبين قبرعون نحو الستة الاميال

والقطمة الأخرى تسمى الاطرون لاستخراجه منهما زمن الصيف

فانتقلوا فارين الى طرابلس ، فأحس الطاهر يخبرهم فراسل مرابطي سبهة بالتعرض لهموارضائهم فتعرضوا لهم واسترضوهم فليرضوا ، وراسل عامله على سوكنة أبا نوح المُصراني بالتعرض لهم فلم يقدر ، فقدموا على رمضان داي وصهره محمد الجزائري وهو الغالب على أمرهُ ، فأكرمهم ووجه معهم جيشًا لارض فزان ، فلما سمع الطاهر بذلك فرّ الى أبي نوحوكان ملسكه إذ ذاك الامير عمرالمقىسى(١) وكان في نفسه من الطاهر شيء بسبب مُمْله عَيْنَيْ ابنيْ أخيـه محمد المنصور : المنتصر ومحمد و إر سالهما لدار ملكه ، و كان ذلك سبب تغير المقدشي عليه . فتغير تغيراً شديداً حتى عزم على التوجه إليه ، فأخبره بعض منجميه بأن سيقدم عليك الطاهر أرضك ، فلما فرَّ هو وأعوانه وبلغوا قرية يقال لها بلد المرأة ــ اومنها افتراق طريقي السودان وابن نوح (٢)\_ و لم يكن لارض السودان طريق الا من هنالك ، والطريق المارة علمه على قرية غات (٣)حديثة عيد . فلما بلغوا تلك القرية أراد أعوانه التوجه لارض السودان ، وأراد هو ان نوح، فافترقوا من هنالك بعد أن كابد أعوانه معه شدة في عدم التوجه اليها فأبي علمهم إلا التوجه ، فتوجه وكان معه اثنا عشر حملا ذهباً . فلما بلغ الأمير همر خاط عليه وعلى من معـه من أولاده ومن توجه معه من أعوانه شكار<sup>(1)</sup> وأغرقهم في البحر (٥) و تولي العسكر البلدوجعاوا أحمد بن هو بدى الخرماني عاملا

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة غير واضحة ، وهي فى الاصل كما ترى
 (٢) هكذا بالاصل ولعله يريد و والطريق الموسلة الى بلد ابن نوح

<sup>(</sup>٣) غلت ، ويقال لها : رات : مدينة بربرية قديمة بالصحراء على نحو ه٣٩ كيلو . مترا الى الحنوب والغرب من مرزوق ، وسحولها سور ، وطرقها مقبوة لا يدخلها التنود الا من فتحات صغيرة ، وحولها قرى ونخل كشير . والما فيها كثير . ولمانها التواك ، ويتكلون البيرية ويتلنمون . دخلتها الحكومة المثمانية سنة ١٨٨٤ م ، والحرجها التوارك منها سنة ١٨٨٦ واستردتها بعد ذلك بسنة

<sup>(</sup>١) غرائر (٥) يىنى مستنقعاً

عليه ، وأبقوا معه طائفة من الجند لحراسة البلد وضبط خر اجها ، فلم يز الو ابها الى سنة ست وثلاثين وألف ، فقوجه اليهم الامير محمد بن جهيم ابن أخى الطاهر وكان قد فرَّ معه ، فلما توجه عه لارض ابن نوح كره ذلك و توجه لارض كاشنة ومات ولده جهيم بها ، فراسل ولده محمد أهل فزان خفية فتوجه اليهم بمن معه

فلما سمم بذلك الخرماني جند من ممه ومن و افقه وخرج لقائه فالتقيا يحقيرة (۱) ـ بلد بين زويلة و راغن ـ و أو قومجمد بهم ففروا الى مرزُك (۱) و فقا أثرهم وحاصرهم بها حصاراً شديداً حق فني طمامهم وأكلوا مامهم من الله و اب حق أكلوا الحر، وراسلوا ـ وهم محصورون ـ مجمد باشا يطلبون المدد فوجه اليهم مدداً ، ولم يكن للامير محمد بن جهم علم بالمراسلة

و كان سلطان بن مر عي النسباني ــ نسبة الى قبيل الغيبان فخذ من بي مقرح ــ عصوراً معهم و كانت له صداقة مع عبد الله دباش الحسناوي ، و كان عبد الله المذكور مع الامير محمد بن جهم و كان مواصلا لصديقه سلطان المذكور و هو محاصر و كان يضم له الطمام بمخلاة و يأتى به قبالة القصر فما يستطيع أحد أن يترل الهما غير سلطان ، قاذا جن عليه الليل نزل البها و أفرغ مافها و وضعها محلها ورجع ، فيكان هذا دأب عبد الله معه ، فلما جامع الخبر أن المدد قرب منهم أر اد سلطان ابن مرعي مكافأة صديقه باعلامه به خو فا أن يستولى عليه إذ لاعلم للأمير محمد ابن مرعي مكافأة صديقه باعلامه به خو فا أن يستولى عليه إذ لاعلم للأمير محمد ومن معه بع ، فأعله تاويخا بأن خاطبه : بأن المؤدة والدت مهراً ، فكنى عن

<sup>(</sup>٢) مرزك ، وقال لمامرزوق : قامعة بادد نزان وهي على خور ه ٧٧ كيلو مترا الى الجنوب والصرق من مدينة طرابلس ، وحولها سور من العاين ، وعليه ابراج ، وامناس ارتبها ضبق متمرج ، وهي مثر موطق المكرمة الشابلة ، وحسكانها خليط من طا, امم الغريقية وغيرم ويتكدون اللغة الدرية ويسرفون الديرية والتركية والسودانية ، وتكثرها عمي الملاويا في الصيف لوقومها بين مستفعات ، وقيلة دوسية المرازة فيها في الصيف الى ه يا درجة في الظالم ، والى ١٦ درجة في الشمس ، وفيها عيون هفعة . ومواحة مرزوق التربية على المليون اح غضراً من الثيان لرقة بك

أفسهم بالمودة وهي المسنة من إناث الخيل لانها لاتقدر على الكر و الفرّ ، كما أن المحصور كذلك ، وعن المدد بأنهر وهو الصفير من ذكور الخيل لقوته على المكر والفر، ففهم عبد الله أنه أنه أتاهم مدد فأخبر محمد بنجهم بذلك فأفر ج عليهم الحصار وانتقل عنهم ، وفر أمامهم متقلباً في أرض فزان اذا دخل أرضاً دخلوا عليه فيقاتلهم حتى سنم الحيم من ذلك

فحضر مر ابطو فزان من كل قطر<sup>(١)</sup>وعقدو ا بينهم صلحاً على أن يكفو ا عن بمضهم و بقفوا عزالفتال الى أن براجهوا محمد باشا ، فراجعه سيدي على الحضيري المدانى الفقيه الشهير وأخوه كلالة سيدي حامد الحضيرى وجملوا صلحاً بينهم على أن يخرج الترك من أرض فزان ويد عوها بيد صاحبها ، ويؤ دي اتاوة كل سنة أربِهة الاف مثقال ذهبًا : ألفين منها تهراً وألفين بمطون قيمتهاعبيداً وإماء، وجعلوا ثمن كل عبد ذكر خسة وعشر بن مثقالا ، و ثمن الأَمة ثلاثين مثقالا ، وثمن الخصى ثمانين ، و تحملوا بنفقة الرقيق ، وان من مات منهم عليهم الى أن يبلغوا سوكنة ، ومنها الى المدينة على السلطان ، و كراء رواحل الرقيق على السلطـــان صاحب طرابلس وكل ما ذكرنا للخزانة . واشترطوا لآغة العسكر ثلاثة عشر مثقالا وثلثاً ذهبًا ، واكتبة دار الملك سبعة مثاقيل الاثلثاً ، ولسمى النوبة وألي أمرها "أثلاثاً وثلاثين مثقالا وثلناً وخصياً ، والعقد الأمر بينهم علىذلك ، وبعث محمد باشا لجنده بالانتقال أن النزم محمد بن جهم بذلك . فلما بلغ محمدا مافعل الشيخان التزم بذلك و سلم له الجند في بلده . و اتما ذكر نا القصة هنا مع مافيها و أن كان محلها عند ذكر محمد ماشا لمسا اشتهر من أمر كبير جنده البرّي عثمان المذكور فلمله 'يظن أنها كانت على يديه ، ولم أفف على من ذكر أنها كانت على يديه ، ولم يزل محمد بن جهيم متولياً أرض فزان الى أن دخلت سنة تسع وستين فتوفي (١) الرابطون باللغة الدارجة عندما م الاشراف والملق على أرباب الطرق (٢) كذا بالاصل

و تولی ابنه جهیم موضعه بعهد منه

قال حسين بن أحمد فيا كتب في شأنه : كان عنمان هذا داهية حازماً له من الرأي والندبير وكتمان السر ما لم يكن الهيره ، كان اذا ورد عليه كتـاب قرأه بنفسه نم وضعه في جيبه ، و اذا أمر بكتاب كتب ثم عرض عليه فقرأه بحيث لا يستطيع أحد الزيادة عليه ، وكان ذا مكر وخداع لايرقب في مؤمن إلا ولاذمة ولما عقدت له البيعة رآم بعض الاعراب مشرفا من أعلى برج القلمة فقال : الآن استراحت الاعراب واطمأنت وحق لها السرور حيث سجن هذا الرجل نفسه ، فقال ، من همه : الرجال كثير غيره يقومون مقامه ، فقال : ما أظن أحداً يقوم مقامه ، فعال : ما أظن أحداً

ولما كان في خدمة محمد بإشا كان أحمد بن عبد الهادي صاحب اوجلة (١) له غو المشرين رامياً بالبندق أتى بهم من مصر ملك بهم الجبل الاخضر كله و دان له بندك أحمد بن حموده عنمان و كانت بينهما صداقة و أخبره بذلك و هون عليه أمر أوجلة والجبل ، فعرض ذلك على محمد بإشا وطلب منه الاذن فاذن له في ذلك ، فخرج بطائفة من الجند ممه في البر وأمده محمد باشا بطائفة أخرى مرف البحر. فلما بلغ عنمان باي أو جلة خرج اليه أحمد بن عبد الهادي و جنده و أهل البلد في قوة عظيمة لا يقدر عليها ، فلما رأى ذلك عبد الهادي و جنده و أهل البلد في قوة عظيمة لا يقدر عليها ، فلما رأى ذلك

<sup>(</sup>١) أوجه: واحة على نحو سنين ساعة الى الجنوب والدرق من بتفازي وطولها من الديرة الفرب يوم تحريباً وحولها من الديرة وهم المدينة المتوب المدينة المدينة وسكايا بوبر ولقيم البربرية . اه خضراً من الثيان (لانة بما المدينة المتوبدة الله بن سعد من أين سر احدكاب التي صلى الله عليه وسلم أرضت المه سيدنا عثمان فيها أخود المدود والميان المتوبدة وكان فتحا عظيا كان سهم الفارس فيه فيو المنود كمان فتحا عظيا كان سهم الفارس فيه المتربة الانتقال ، قال في اسد النابة : توفى بسقلان وقبل بالهريقية من حج وقبل سنة ٣٧ اله

ذهب الى الخديعة على حادثه ، فاظهر لهم الاسف والندم على تعبه اليها ، وقال لو علمت أن أوجله هكذا بليدة في صحراء ليس لها ضياع تقوم بسا كنها ولا كثرة نخل ولا مياه ولا غيرها لما كنت قدمت اليها ، ولا جبرت هؤلاء المساكين ، والله ما بي الا ذلك ، وأما أنا فلا مهمني التعب لان خادم السلطان معد اذلك ، وجعل بتأسف و يتأوه و يظهر الندم على ما فعله مع هؤلاء الفقراء المساكين المنقطعين في هذه الصحراء ، حتى لم يشك أحد منهم في ندمه

وأخذ يقول لهم: ضعوا سلاحكم أبها الفقراء(١) وأريحوا أنفسكم ؤواجعلونا في حل مما نالكم بقدو منا عليكم ، وانا ان شاء الله أستريح يومين هنا وأرتحل عنكم و لن تراعوا بعد اليوم إن شاء الله، ورجعوا الى بلدهم ووضعوا سلاحهم واطأ نوا ، ولم يبق في قلب أحد منهمشكأنه نادم على صفيعه . فلما كان الغداة أتاه كبراؤهم وسألوه أن يأخذ له من البلد شيئاً يعوض عنه ما صرف على جنده ، فقال: الامير غني عنكم لا يطمع فيكم ، وانا ان شاء الله أمضي اليه و اخبره بحالكم غير أنى أطلب منكم أن تجعلوه في حل من فزعكم وروعكم بسبب قدومنا عليكم ثم التفت الى الشيخ و قال : يا أحمد يا مسكين استوص يهؤلاء المساكين خير ا و أما أنا فلا أطمع فيكم ، ثم سألم أن يتركوه يدخل البلد يصلى الجعة ، وعلَّل لم ذلك بأن قال أراها وأخبر الامير بحالها داخلا وخارجا، وانقطاعها في الصحراء وقلة تخيلها وعمارتها وحالها ، لانه سمم بها وربما ظن أنها من امهات الضياع ، وليس الخبر كالميان ، فاجابوه : حباً وكرامة ادخل ، فدخل وصلى بها الجمة وادخل معه بعض أصحابه، وأمر الباقين بالاحداق، ما فأحدقوا . ولما استم أصحابه بالدخول وجلس شكي اليه أهل البلد حالم مع شيخهم وظلمه لهم وأخذه أموالم ، فقبض عليه وسجنه وجعل يتتبع تجار البلدو يسلب أمو الهمو يسجهم ويسجن (١) تعللق ثلمة . الفقراء ، عندنا على ارباب الطرق ، وتطلق على الذين لا شوكة لمم وليسوا أهل عصيبة

من النساء كل من لها مال حق تؤديه، وبالغ في سهب أموالهم حق سهب أقراط الصبيان من آذامهم وهي لا زيد و زن الو احدمنها على مقتال ، ولم يترك فيها ذهباً ولافضة إلا أخذه ، وجمع ما فيها من رقيق ، وقيد الشيخ أحمد وأنى به و بنسائه و حر عه وبنيه واخوته ومن له به تبع الى حضرة محمد باشا ، وكان ما جمه منها من فضة شيئاً كثيراً فضرب ذلك محمد باشا سكة زنة كل قرميل نصف درهم وأجراه في الصرف بأر بعة طرائش ، و استمرت تلك السكة بطرابلس الى أن ضرب خليل سكة ، وكانت لم تستمر في غير طرابلس وعلها من البلدان ، وكان له من الرأي وكمان السر ما لم يكن لغيره ، وكان إذا أتاه كناب لم يأمن هليه كاتباً

قال البهاول: ومن عظيم ظلمه الفاحش انه كان اذا باع أحد الشركاء عقارا ولو جزأ لا يتجزأ أغرم البائم وغير البائم مكس المقار كله ولو بيم قبراط واحد أخذ صاخب المكس مكسه كله بمن باع ومن لم يبم ، وربما كان من لم يبم يتما أو أرملة فظلمهم بأخذ الممكس ، وهذا شيء لم يسمم به في ملة من الملل ، فلالك كان المكس أو لا ثلاثة من المائة فترق الى أن بلغ مكس العبد عُشْرَ نمنه وأ كثر ، وجعل على معلماق العبد القادم من فزان ريالا وثمناً ، وسمي ذلك غفراً وان كان الآتي به لم يَسْلَم له إلا هو ، أو كان ضيفاً ، ولم يزل يترق المكس بسبب ذلك الى أن بلغ استلزام البائمين أربعة وعشرين ألفاً بعد أن كان ألغي ريال وخسائة

وكان جباراً على الرحية لا يرقب فيهم إلاً ولا ذمة ، زاد في الخراج على المقانون القديم شيئًا كديراً ، وسلط عليهم التوادولم يقبل منهم شكوى ، فان كثر عليه اللوم قال : ان القواد استلزموا بكذا فهل لكم أن تتحملوا بذلك ولا أخرج لكم قائدا فيتحملون بذلك لضرر القواد وساع قولهم في الاهالي وعدم ماع شكوي الاهالي فيهم . فبذلك لزم البلد الذي كان وظيفه أربعة آلاف عشرة ماع شكوي الاهالي فيهم . فبذلك لزم البلد الذي كان وظيفه أربعة آلاف عشرة

آلان، أربعة في الخراج المعهود وستة استازام القواد ، حتى أضر الرعية وأجرام وأبية المعلم ، ومن قر منهم لم يتعرض له ولم أيرضه بشيء، ومن بتي منهم يغرمه ما ازم البلد كله، اذ عنده ما ذكر عليهم بدفتره آية محكة لامجوز عليها اللسخ ، حتى أنه يوجد بدفتر تو نس من الطرابلسيين المؤدين المخراج لهر. كثير

وكان اذا أتاه شيخ كبير هرم لا يستطيع خددة ولا مال له ولا ولد يطلب ازالة ما فرضه عليه أثره مه و لم يقبل منه في ذلك . و كان يأتيه أهل القرى ويتحداون باستلز ام القراد و و و كان يأتيه أهل القرى ويتحداون باستلز ام القراد و و و كان با تولي و كان ما فرضه من قائد آخر وسلطه علم م و لا يقبل منهم فيه قر لا ولا حجة ، و كان ما فرضه من قبله من المشروعي أهل الفلاحة و من أجرى هليهم الخراج مضبوطاً ، على كل بلد قدر معلوم يأخذون ذلك ، كيال مراد لا يزيدون شيئا ولا ينقصون من ذلك ، فبط هو كل سنة زيد في المكيال و رسل لكل بلد كيلا يكيلون به الوظيف في والل سنة زيد المكيال حتى بلغ كيله ثلاث كيلات بالمرادي ، و احتال في زيادة الخراج عليهم من جهة المشرر ليضعف أهل الاسلام و بهدم أركانه ، فغرض عليهم المليرة (۱۱ زيادة على المشر وعم بها كل أهل البلد من عليه ضريبة الخراج ومن لم تكل عليه من أجنبي و غيره . وجمل هذه المطيرة في القدر تعدل المسكة (۱۲) اللذي و عياله يسألون الناس ، حتى أضر بالخلق الأمر ر الشديد

<sup>(</sup>١) المايرة عندنا عن المحبل بيئا من البدر لمن يغدره أه واصده في وقت الحسادوفي أنه بما تحصل منه (٩) المسكنة عندنا عن اللهب في المرب المدرسة اللهبة عندنا عن اللهب في المرب المدرسة المرب الذي المرب المدرسة الماين المرب المدرسة الماين المرب المدرسة المدرسة المدرسة المرب المدرسة المرب المدرسة المربسة ا

ولم يول من حاشيته متأصلا في الاسلام منصباً ، و انما 'يولى المناصبَ : مثلَ أخته رجب بك، وولى الــكاهية أولا محمد بن أخته، ثم مات بالطاعون فأقام بمده ابن بنت أحيه سلمان ، و كان قدم عليه أبناء ابن أخيه و هم على دين النصرانية فختنهم(١)كرها وقيده على البلدان فظاموا ظاماً شفيعاً ولم يستطع أحد أن يشكوهم، وتعدى ظلمهم الى أن أحيوا سنة عماوق بن طسم ، فكان أحدهم اذا زفت عروس الى بعلما بدأ مهـا ظلماً وافتض بكارتها ثم يتركما لزوجها . واذا أخبر بامرأة جيلة في بلده الذي هو به قائد أرسل اليها و أنى مها كرها و فعل بها ما أراد، ولا يستطيم زوجها ولا غيره دفعاً ولا منعاً ، ومن أر اد الشكوى منع الدخول الي الأمير عَبَانَ ، وهذا شيء لم نسمم بمثله الاعن عملوق الاكبر ابن طسم الجيري فقد ذکر المؤرخون أن قبيلتي طسم وجديس۔ وكانا أخوين ــ لما كثر عددهما أجمع رأيهم على أن يجعلو املكا منهم يرجعون اليه في مهمة أمر هم فملكو ا علمهم عملوقاً وانخذ قبيله أعواناً وحاشية ، و لم يزل يأخذ من جديس الاتاوة ويقوي بها قومه و يزيد في الظلم الى أن وقع لهزيلة بنت مازن الجديسية و اقعة ، و ذلك أنها كانت تحت ابن عم لها ولها منه ابن طلقها قبل فطامه ، فلما تم فطامه أراد أُخذه منها فأبت عليه ذلك فحاكمها الى الملك عملوق، فلما حضرت بين يديه قالت أصلح الله الملك إن هذا الولد حملته تسماً ووضعته دفعاً ، وأرضعته شفعاً ، ولم أمل منه نفَّماً . فلما اشتمت أو صاله وحان انفصاله أر اد أخذه مني كرها ليتركني برهاً ــ أي ذاهبة المقل ــ . وقال الرجل أيها الملك أخذت مني المهر كاملا ، ولم تنلني طائلا ، إلا ولداً جاهلا، فافعل ما أنت فاعل: فأمر با لرجل فبيع و أعطى المرأة عشر ثمنه وباع المرأة وأعطى للرجل خس نمنها واسترق الولد ووضيعه في جملة غلمانه،

<sup>(</sup>١) كانت بالاصل : فحشهم

#### فأنشدت هزيلة أساتا :

أتينا أخاطسم ليمحكم بيننا فانقد حكماً في هزيلة ظالماً لمعري لقد حكمت لا متورعاً ولا فهما عند الحكومة عالما فلممت ولم أقدر على مترحزح وأصبح وجيعار الرأي غادماً فلما بلغت علوقا الابيات أقسم ألا تدخل امرأة على رجل في جديس إلا أن بيداً بها قبل زوجها ، فان كاست بكراً افترعها وفض بكارتها وبعث بهالى زوجها المارة أيام ، وصبيحة الدخول يعمل الولي الراحة ويحضرها بين يدي السلطان وبقف على رأسه ليعلم من يحضرها أنه الولي زيادة في الذكال لهم ، ولم السلطان وبقف على رأسه ليعلم من يحضرها أنه الولي زيادة في الذكال لهم ، ولم عها وكانت نقلن أن فعله ذلك بمامة جديس لا بخاصتهم عما وكانت نقلن أن فعله ذلك بمامة جديس لا بخاصتهم فاحضره ها بين يديه فاقتر عها وكانت ترعم أنه زوجها فلما فض بكارتها أمرها بالمحاق بزوجها ، فعالت الست زوجي فقال بلى أنا الملك علوق ، فاطمته وشقت أبهام و حرجت على أخيها وقومها وهم على بلب الملك ينتظرون هل وجدها بكراً أولا ، ويتشاو رون في شأن الولمة وما هو اللائق بها ، فغاجأهم أن خرجت عليهم أولا ، ويتشاو رون في شأن الولمة وما هو اللائق بها ، فغاجأهم أن خرجت عليهم أولما ها مها المساهم ودمها على فخذهها و أنشدت :

لا أحد أذل من جديس أهكذا يفعل بالعروس يرضي بهذايا لقومي حو أهدى وقدأعطى وسيق المهر لأخذة الموتفع الموتف الموتف الموتف الموتف الموتف الموتف الموتفع الموتفع الموتفع ال

فكونوا نساء نائلات من الكحل فان أنتم لم تفضبوا بعد هذه خلقتم لأثو اب المرائس والفسل ودونكم طيب العروس فأنما نساء لكنا لانقر سهذا القمل فلو أننا كنا رجالا وكنتم و يختال يمشي بيننا مشية الفحل فقبهماً وشبكاً للذي ليسدافهاً يحرب تلظى بالضر اممن الجزل فموتوا كراماً راصروا لعدوكم الى بلد قفر وهزل من الهزل وإلا فحلوا ظهرها وتحملوا و الموت خير •ن•قام علىالذل فَلَلْبِينَ خير من مقام على أُذِّي تقوم بأقوام كرام على رجل ولانجزعواقو مي من الحرب إلها ويهلك فيها كل نكس مواكل ويسلم فيها ذو النجابة والفضل

فأخذتهم الحال وشق أخوها الاسود ثيابه حنقاً وساعده قومه فها أراد، فندروا بطسم بعد أن حشهم سسعاد على ذلك ولم يقلت مهم الا رباح من زيد الطسمي لحق بحسان بن تبع مستفيثاً فأغاثه وغلغر بجديس و قصتهم مشهورة

و راد ذلك الأمر حتى اشتغل به أكثر قواده لما رأوا تعاميه على ذلك حتى المعدوه الى الناحشة اللوطية . فقد ذكر البهلول أن أحد قواده بساحل آل حامد جع الرعية خلامة بستان له هنالك فاجتمع أهل البلد كابم فرأى فيهم غلاماً أمرد جميل المصورة فقبض عليه يمرأى من الناس و فعل به على أعين الاشهاد الفاحشة المغلمي وكان أبوه من أعيان البلد فجمل يستغيث ويصيح ، فأمر القائد المذكور غلمانه فقبضوا عليه وصرعوه وما زال يضربه بالسياط الى أن مات في موضعه ذلك ، وحلوه ميتاً ودفنوه ، ولم يستعلم أحد رفع شكاية لعلهم المنع من الوصول وعدم قبولها إن وصلوا

وكان الامسير عبّان لم يدخل يداً في الصلح في أكثر الاوقات مع أجناس النصارى ، وكان مفتوحاً على يديه وأبلى في جميع أجناس النصارى بلاء لم يعهدوه من مثله ، وأخذ أساطيل فز وهم الممدة له ، وسنذ كر ذلك عند ما يناسبه من أبيات القصيدة ان شاء الله تعالى

وكان إذا غم غنيمة وبها بضائع رمى تلك البضائع على التجار بأغلى عن بل ولحق التجار والفقراء وغيرهم من أهل الصنائع حتى أن ما قيمته أو بعون باعه مَن أخذه بنانية عشر ، وكل من أتته غنيمة بها بضائع فعل بها ذلك ، وعم حتى لحق ذلك الحطابين والبقالين والمجامين والنساجين وغيرهم ، ولحق بعض أتحة المساجد ، وكان بعد فعله بأهل البلد ذلك أوادنهب أملاً كهم فصار اذا مهم بملك بيع بعث إليه وأخذه ، حتى اذا دفع إليه وضع بعد أن يشهد العدول بالتبض عليه من أخذه منه النمن

ولم تكن أملاك أهل تلك المدينة تؤدي خرجاً إلا زكاة ماعر منالسوانى (<sup>٣)</sup> فان عليه نصف العشر ، وأكثر أهل البلد لا يؤدي شيئا، وربمالم يأخذ محمد بإشا ممن له نحو الغنبر عشرا

و لما رأى محمد باشا تكاسل أهل المدينة على تعمير أرضهم أحصى سوانهم و ترك المشر و فرض على كل سانية أربعة ريالات وربماً كانت كبيرة أو صغيرة غليم على ذلك فأجاب : فعات ذلك ليشتمل الناس يخدمة سوانهم فيحصل النغم لأن أكترهم يترك سانيته من غير عمارة كملا فيضر بنفسه ، واذا كان عليها شيء المعجزان لا يعركها دامرة بل يعمرها وينتفع وتكثر العارة والغلة

وقد أحمى محمد باشا النخيل و فرض على كل نخلة عشرين عابنيا في العام وفرض عل أجنة العنب شيئا خنيفا . فلما تولى عابن أعاد الزمام في الجميم فزاد شيئا كثيرا في النخيل والآبار والاجنة ، ولم يترك لاحد شيئا ، وكذلك أجنة المنب حق ربم الجابية (۲)في سانية أو غيرها كتبه . وجعل الاجنة صنفين سمى صنفاً مرصدا وهو القوي الشجر ، وهمي الضميف غير مرصد ، ووظف على

 <sup>(</sup>١) اىعلى آلبائع (٢) البسائين
 (٣) المراد بالحليلية هنا مقدار من الارس . كالفدان عند المصربين . والسانية البستان

كل جابية ريالين الا ربما وعلى غيره نصف ذلك ، وربما كان المرصد في بعض السنين لا يفي بما عليه ، وربما أعطى صاحبه الوظيف ولا يبقى له شيء . واحترق المعنب في بعض السنين بحيث استأصله الحر ولم يبق منه كثير ولا قليل ، وطمع الناس ألا بطالبهم بذلك فاخرج لهم شاوشا لاخذ الوظيف قبل الا بان تأييساً لهم من الطمع فرفع اليه بعض الناس الشكلية فلم يقبل شكوى شاك ولا عدر معتدر ذلك في العام قرميلا فانها الى قرميلين ، وألز مهم ذلك أثمرت أو لم تشعر ، وربما بقيت الحس سنين والسب لم تصر شيئا . وكل سنة يغرمون خراجها بلا وجه و لا شبهة في كل ثلاثة أشهر و لم يضع عنهم شيئا، وكل سنة يغرمون النخيل الذي أحصاء من قبله وظهرت له الزباة الكثيرة ، بحيث لم يترك حبسا المنحيل الذي أحصاء من قبله وظهرت له الزباة الكثيرة ، بحيث لم يترك حبسا أقره ولم يعصه عدا ولم يلتنت لمدعي النقص ولو نقص نصف شجره وأدى ماتناوله الزمام القديم رغما عن أنفه ، و كان نخيل تاجو راء لم يؤ د خراجا لان أهلها كانوا يون حبل ما طولبوا به من الخراج على الرموس أولى منه على النخيل فكانوا يفعلون كذلك ، ووزان في ذلك صلاحهم . كذا قال البهلول

قلت : وهذه نزعة يهودية إذ لا تضرب على الرقاب الا الجزية و لا يرضى يها الا بهودي

وقال البيلول: وكان نظرهم في ذلك أن الرجل منهم اذا مات وثرك أولادا صغارا أكاوا ملكهم بلاخراج حتى يبانوا مبلغ الحلم وليس علمهم حرج في ذلك فاذا بلغوا حسبت رقابهم وأدوا عليها ما كان مغروضا ، واذا أراد ال جل النقلة باع ملكه بأعلى قيمة لسلامته من الخراج، فهذا نظرهم الذي لم يرم عاقل الا استقبحه لشبهه في الصورة بالجزية بلهو أخوها أوهوهي ، فلم زل عثمان يمتال عليهم الى أن أحصى نخلهم كله وفرض على كل نخلة في العام قرميلا ونصفا 
نكالا لهم وأبقي رقامهم ملزمة بما كان مفروضا عليها، ومف وض النخلة في 
غيرها قرميل سنويا لا غبر فضعف بذلك أهلها وتفرقوا في الاوطاء ن شفر بَشَر 
و كانت له عدة سفن معدة للجهاد في غاية من الاتفان والقوة والسلاح، ولم 
يضع منها شيء مدة ولايته و كانت أربعا وعشر بين عاماً سوى سفينة غلبها الرجم 
وهي بأرض العدو فانكسرت وأسروا من كان بها حياً . وكانت سفنه لاهلها 
البد الطولى في الغنائم بحيث لم تخرج سفينة إلا أتت بغنيمة أو غنائم وقل أن 
رجعت بغير عنيمة ، وكما أتته غنيمة حصلها في حواصل بيوت وأعملي للمجاهدين 
ما أراد ولم يبسال مهم الى أن أو غر بغمله ذلك صدوره ، وسعى بذلك على حتفه 
بظله و نوادره جلمنا من خلام طلعه الذي لم يسمع بمثله إلا منه . قال ولو بتنبعنا ذكر 
ظله و نوادره جلمنا من ذلك شيئاً كشيرا

فلما أراد الله سبحانه وتعالى انقضاه دولته خرجت سفن الغزو للجهاد فغنمت أربع سفن وفيها من الأموال والجواهر شيء كثير، وفأجرى ذلك على عادتهالسابقة معهم فلم ترض نفوسهم بذلك ، فأجم رأجم على خلع بيمته فخلعوها أول يوم من شميان سنة ثلاث وتمانين وألف

و كان سبب ذلك السفن الأربع المند كورة، فان الجنود الذين أخذوها اتفقوا وهم بالبحر على أنه ان أعطاهم خمسة ريالات لكل واحد منهم والاحاصروه وخلعوا بيمته، فلما دخلوا بماوطلبواذلك أفى علمهم وأعطاهم ريالا لكل واحد في حصته، ولهم حصص يختلفون فيها على ما اصطلحوا عليه في البلد في تقسيم الفتائم على خلاف ما هو مقرر عند الفقها، في قسم الفنائم، وكان قبل خروجهم لهذه الغزوة وهم في الاهبة لها أعطاهم ريالين لكل واحد للاستمانة، فالما أنوا وأراد محاسبهم على ما فرض لهم مماذكر نا أمر السكاتب أن يقاصهم بما دفعه لهم قبل الغزو وهم مختلفون في السهام، فنهم من له عشرة ومنهم من له اثنا عشر ومنهم من له ثمانية وغير ذلك ، فصار لصاحب العشرة نمانية بعد المقاصة في الريالين وجعله السهم ريالا فأخذ البعض وأبى البعض ، فأخبر بذلك فبعث للكاتب من أخذ فداك ومن أبي فائتني بسهمه ولممدد بسبب الى الساء ، وما حساء أن يعمل ? فلامه بعض الحاشمة على صنيعه ذلك وعلل ذلك بأنك أوغرت صدور الجند عليك فأبى، و راجعه رجب بك فأبى، فكان من جوابه لم : وما عساهم يعملون

فلما كانت العشى من ذلك اليوم وهو يوم السبت التاسع والعشرين مر ... رجب سنة ثلاث و تمانين وألف ملاً أحده بندقيته وأطلقها بغم القهوة بسوق تغرس فهم أثبهم خالمون ببيمته وأنهم مثيرو ن فتنة بهذه الليلة وان أثار وها عسر ردها ، فلما تحقق ذلك أمره بالمسير الى الفندق المروف بسكنى عزاب الجند وأن يأتيه عائة منه يبيتون ممه ، فأتاهم وكلمهم في ذلك فل مجبه الا تحو التمانية ، فوجم اليه وأخبره فأمره بالرجوع إليهم و وعدهم بالعطاء فل مجبه الا تحو التمانية ، فوجم الزوال ، فغلق باب الحصار واختنى عمان الوكيل في الفندق ، و بذلك كانت سلامته وسلامة عياله واخوته من المسائب النازلة بالامير عمان

ولما مفى طرف من ليلة الثالث من الشه المذكور خرج مصطفى بهلوان چلبي في سبعة نفر ولبسوا آلة حربهم وطافوا على محل سكنى عزاب الجند من الفنادق وتبعهم من أجابهم الى أن انتهى بهم الأمر الى الفندق المعروف بفندق الباشاء فاجتمع به نحو الأربعين واتفقوا على خلع بيعته وخرجوا وأطلقوا بنادقهم تجاه الحصار ليظهروا له ما عزموا عليه ، وخرجوا من الفندق وأتوا دار على قبطان فأخرجوه ، وذهب جميعهم الى دار عثمان رئيس المرسى فأخرجوه ، وجملوا يطوفون على بيوت الاكابر والرؤساء من الجنب المتأهلين ، وأخرجوا المقاضى وقرعوا باب سيدي أحمد بن مقيل لتولية الفتيا يومئذ فاختفى عنهم بحيلة ، فالما استشموا أمرهم أنوا الى السوق وأمروا بابقاد الشعم والمقتداديل و فتحوا الحانوت الذي بازاء فندق الباشا وأجلسوا القيطان ورئيس المرسي بها وجعل الجند وأهل البلادكابهم يأتون لذلك الأمر ، فلما أحس عبان بذلك وتحقق خلعهم له خرج الم الرحبة خارج باب القلمة ومعه كاهيته وجماعة ، وأمر الكاهية بالمفيى الى رجب بك اذ هو بيته المذي هو برأس شارع البلدية الكبير بازاء المدرسة العنائية فنهبوا ، فلما حاذوا حوانيت الطباخين وسمعوا كلام القوم وكاثرتهم رجعوا للامير ودخلوا الحصار وأغلقوا الأنواب

ولما أصبح جمل يرمي على البلد الكور والرصاص من الابراج والحرائق، فهدُّ غرفة عثمان ر تُيس المرسى ، واستعد القائمون للرمي على القلُّمة فرتبوا بالبرج المعروف بسرج التراب مدافع و رئيساً ، وجعوا من البارود ما يكفهم ، وكمذلك كل مرج ، وجعلو ا ير مو نه ، فلما رأى ذلك أمسك عن الرمي ، ولما أمسك أرسلوا عُمَانَ رَئيس المرسى المذكور الى رجب يطلمون منه أن ينزل على الامان ووعده القبطان أن يلى الامر، فلم يتركه على الجربي ينزل اليهم وخاطبهم: لا ترفعوا أصواتكم فقد أرعبتم الباي بملوصو تكم، فرجعوا بن عند وأوعدو مشرًّا، فلمأصبح تعلقت العساكر بجدران بيتهو صعدوافوق أسطحةالدو رالقي بقرب دارر جبوجعلوا برمون دار رجب الرصاص ، فمات من حاشيته نحو الحسة ومات من الجند رجل ، ثم مضوا فر تبوامدافع تجاهدار الباي من ناحية الكنيسة وضربو هافانفلق بمضها وقتل رجل بالقرب منها، وأنهد ركن كشكرجب، ثم رتبوامدافع أخرى من ناحية طرغود فلم مكتبهم ذلك، فأتاهم بعض الاسارى من الافرنج و حفر لفاحق قرب من الدار فأحس به على الجربي فحفر حتى لاقاه فهرب الافرنجي و بطل صنيعه ، ولما ضاق به الحال راسلهم إطلب الامان فأتاه بمض الفتهاء وغيرهم فأنزلهم على الامان، وهم رجب وحرب الزياني و ابراهم چلي و أحمد السعد و على الجربي فقتساوهم عن آخرهم ، وجعلوا كل اثمَنين بسلسْلَة وتُرَكوا جثثهم تأكلها الكلاب ، وأخرجُوا محلة للقسَّاه علته فهز متها محلة الجند . فلما عاين عثمان ذلك شرب سما فمات تاسع شعبان سنة ثلاث وثمانين وألف . قال البهـ.اول : ولو استقصينا ظلمه لجعنا من ذلك شيئاً كثيراً . انتعي باخنصار

### ولاية عثمان ريس الشوهلى

و لما مات عثمان خرج من القلمة حسين ريس وأخبر الجاعة بموته الها أصبح قاموا ذاهبين الى القلمة و قدموا عثمان ريس أميراً ، وجساوا على قبطان كاهية وأجلسوا عثمان ريس على تحت الملك والميعه الحاضرون . وكان ابراهم بن المصرى المسمى مصرلى او غلى في المحلة يقاتل ، فلا دخل بمن مه من الجند لم يوض ببيعة عثمان وقال إنما قاتلنا لنزع الملك من أيدي الروم وتمكين الليرك منه ، فتابعه على ذلك كور محمد وأجمعوا على الى شاؤش والياً ومهاوان مصطفى كور محمد وأجمعوا على الله شاؤش والياً ومهاوان مصطفى كور محمد ومعه طائفة من الذرك وأخرج عثمان وقتله وأجلس بالى موضعه

وعان هذا شوهلي نسبة لشوهلة جزيرة منقطعة في البحر بجاء خانية، ثم قتلعا عبان هذا ونفوا كاهيته على قبطان الملتب قريقوا في سنينسة كانوا أعدوها لاستبدال من بدرنة<sup>(1)</sup> من الجند عند الحاج محد باي، ثم بدا لهم فبمثوا له رسولا فقتله بالجزيرة التي بالمرسى

#### ولاية بالى شاوش

ولما استقربالى على تخت الملك وقعت بينه وبين سيدي عبـ الحفيظ بن سيدي محبـ الحفيظ بن سيدي محمد الصيد وحشة كان سببها كنرة توجه الشيخ اليه في الشفاعة فيمن يريد البطش بهم فاتهمه ، فحرج الشيخ من محله إلى جربة . ولما تم له الأمر جهزاً سطولا شحو خس سفن إلى الجهاد وكان قائده مصطفى السكير الاستذكولى نسبة الى

<sup>(</sup>۱) دونه معربة عن و دريس a مدينة بساط برقة وقدم في الجنوب الشرق من بنفازي على مساقة ٣٣٣ كيلو مقرا يفصلها الحبل الاختر وحوفلا سور ومنظرها جبل جوا وحواجها غاية في الحضوية . وبها عين ما فخرر حلب أسق بسائيها ، وفيها من الموز والبرتقال والشب اجوده وقدم الاميال الفرنسوي تقديم بالا يتزل فيها خوده وقد أن الخار الفرنسويون على مصر فلي يمنج ، وقد احتاتها الممالك المتحدة . بامريكا في الفرن الماشور كا شعارت لاخلاتها لرداد مناحباً . اله من التيان

استنكوي\_وابراهيم مصرلى أو غلى و عمر قاز داغلى ، وأحمد ريس درغتلى فأخذت ... منهم سفينة حرب لبمض أجناس النصارى على جزيرة كاربة ... وهي جزيرة بين رودس و ١٠) ورجموا قافلين ، و كان ذلك سنة ست و تمانين وألف .فلا دخلوا مرسى قصر أحمد من مصراته (١٠) أخبروا أن بالي شاوش توفى مريضاً . وكانت وقاته ليلة المتلائاء لتمان بقين من صفر سنة ست وعمانين وألف

#### ولاية مصطفى بهلوابه

و تولى موضعه مصطفى بهاوان و جمل كاهيته سلمان توكتيلي ـ نسبة لتوكلة 
بلد كبير من عمل قار دنقز ـ محت ولاية صاحب القسطنطينية به من أنواع الخيرات 
والشجر والحيوانات ما لا يحمهى ، جم من أنواع بني آدم أصنافاً مختلفه الأديان 
وشيئاً لا يحمهى كثر من كل ، ومنه يجلب الساج والخيرات الى القسطنطينية ، 
ومنها يتفرق الى سائر البلاد ـ فلما محموا بذلك أضمر الرؤساء عدم بيمته ، وكان 
قد مفى لبيمته قبل دخول السفن عليه خمسة عشر يوماً وقيل أربمة مشريوماً ، 
فلما دخل أظهر وا خلم بيمته في ليلتهم

# ولاية ابراهيم مصرلى أوغلى

وبايموا ابراهيم مصرلي أوغلي على تولى أمر المسلمين والخزانة وتفريق رزق

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل بسم كلين (۲) مصراته مديدة من مدن طرابلس الكبيرة ، ومي ذلت اهمية في التجارة منذ عهد قديم ، والعلما متهورون باامدل والنشاط ، وقد اصبح لها عند الطرابلسيين من الاهمية ما يتني عن التعريف بهما ، وشم شرق مدينة طرابلس على نحو ، ۱۹ كيلو مترا . ولحما تلائة مراس : دابو شبيئة لـ او قصر احمد ، - دو الجزيرة ، بالنسفية ، دو الحريثية .

الجند، وجعلوا كاهيته عبد الفتاح الرميلي. وكان بينه وبين بالي شاوش قرابة . وكان بالي في حياته نفض ما كان من صلح بين الانكار والأمير عنمان . ولما تولى الراهيم المذكور الامر استمر على ذلك الفساد ، وجهز من أسطوله ست سفن وتوجهت نحو الاسكندرية فأصاوا ثلاث سفن للانكايز موسوقة ببضاعة ثمينة . فدخلوا الاسكندرية وباعوا غنائهم وأظهروا ما للسلطان على حدة ، وكان الراهيم مصر لي أوغلي أثرم العسكر أموراً شرعية ضيق بها عليهم ، منها عدم حلق ذقونهم تشبهاً بالمجوس ، ومنهم من المجاهرة بالزنا والخر، فاضطفنوا ذلك عليه فظن بهم شراً ، فأرسل معهم طليعة يأتيه بخبرهم وهو أزن حسن شاوش الرميلي

ولما قنلوا من ذلك وأجموا على خلع بيمة ابراهم مصر لي أوغلي وباليموا مصطفى الكبير الاستنكو يلي \_ نسبة لاستنكوي \_ جزيرة بها عدة قرى تجاه كارباغ لار ومعناه بالقركية البساتين السود \_ محيت بغلك لكثرة ما مها من المنب والاشجار، وهمي على ساحل الاناضول، وممناه بر الاسلام، كا أن الروميلي أوض الروم، وكتب الطليعة كتاباً لابراهم المذكور يخبره عا قبل الجند من خلع بيعته وأرسل به رسولا في العر، فقدم عليه في مدة قليلة فقرأه وعزم على الخروج من البلد، وكان له ابن ولاه أمر المرمى فاستشار كاهيته أفي أمر الخروج فأشار به ، فدر لذلك حيلة . فأظهر ابراهم أن ابنه فسق وارتكب ما لا يليق من الزنا والظلم بما فهي عنه غيره وأظهر الجند أنه يريد نفيه ، فاجتمعوا بمحل الندوة \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه \_ والمناه التلمة لناحية الشرق بسوق الخضرة ، وقد بني الآن جاماً على يدي أحمد

<sup>(1)</sup> يريد خلف الباب ، وبمقتضى وصفه انه يقع على شمال الداخل

باشا قرمالى ويسبيه الجند: الاوض لار ، ومعناه بالتركية جمع الديار ، فراساوه يشغون عنده في عدم نفيه فأني ، فأجابه الجند الذلك وأرساوا من أخذه و بلغه المفينة بالمرسى لعمر المرتشو المصراتى كانت بالمرسى متوجهة الى الاسكندرية . وأخذ في بعث أثاثه من داخل القلمة ، ويخرج الصناديق بملوءة مالا والقلال شبه الدوين (1) وهي بملوءة نقلاً حتى أفرغ الخزانة وأوصل ذلك السفينة والناس في غفلة من هداء وكان يومثد مشتفلاً ببناء المرسى ، فلما قضى وطره من الخزانة أظهر المروف بعرج الشماب اليوم و ببناء المرسى ، فلما قضى وطره من الخزانة أظهر أنه يريد النظر في بناء البرج ، فأعد خيله وأسرجها وخرج براً وأمر الكاهية ان يركب شيئياً ويأتيه في البحر ففعل ، فلما اجتمعا بالعرج لامه الحاشية على ما فعل بابئه فأبى عليهم ، م ركب الشيني ومعه خاصته ، فلما حذل السفينة أمرها ومبايعة مصطفى الاستنكو يلى وكان ذلك ضحوة الحيس لاتلقي عشرة ليلة بقين من الحرم سنة سبع وعانين وألف ، فرجم الشيئي وأخبر بذلك فغاظ ذلك أهل المالد والجند و تكدر عيشهم

# ولاية ابراهيم شكبى انبلى

ثم أجمع الجند على بيمة ابراهيم شلبي أنبلّي ـ نسبة لأنبل مدينة بأرض المورة كثيرة الخير واسعة الخصب \_وجمل كاهيته أحمد باي أندر لى \_ نسبة لباي أندر قرية من عمل أزمير \_ فما مضت على بيعتهم الاخسة أيام حتى قدمت السفن، وكانت تلك السفن جمت جلّ العسكر فواسلهم الجند الذين بها بأن ابراهيم مسرك

 <sup>(1)</sup> زاد السائر . كانه مأخوذ من المعونة ، لاستمائة المسافر به ، ومعناه أنه يخرج الفلال موريا النه پا زاد السفر وهي محلوث ذهباً وفضة

أوغلى هوب وفعل ما فعل فكذيهم أهل السفن وأرساوا رسلامن جهتهم ليعاينوا الامرء فلما عاينوا صدق الخبر نزل العسكر على عين الفضة (١) فقال مصطفى البلد بما وال غيري بايعه أهلها وأنا لا أريد شغل الناس، فأجبره الجند الذين معه على خلك، فاشترط عليهم شروطاً إن التزموا بها أسعنهم و إلا فلا، منها تنقيص رزق الجند الثلث وكان رزق الجندى في كل يوم فصف ريال فنقص له تملث ذلك أعلى الجند أو بعة قراميل في اليوم لا يزاد عليها وان علا، وكل قرميل عشر ون عنها الجند أو بعة قراميل في اليوم لا يزاد عليها وان علا، وكل قرميل عشر ون عائياً فلوساً صفاوا من محاس إلا رئيس كبيرة السفن المسمى قبطانا فان له ريالا وربعاً في اليوم رزقا ولمن محته المسمى بترونة ويالا كاملا ولمن محتسه ريالا الا ربعاً، وهذا بشرط أن تكون سفتهم أسطولا لاشوائي، وفاقتوه على ذلك ودخلوا البلد وأخرجوا الأنبلي والاندرلي من التخت وأبقوهم في مناصبهم لسكبر سنهم واستقر عليه مصطفى لسبع بقين من الحرم سنة سبم وتمانين وألف

# ولابة مصطفى السكبيرالاستنكويلى

ولما استولى على البلد والخزانة ووفواله بما شرط وكان من شرطه عليهم أن يتصرف في مفسد الجند من غير تروّ ولا مشورة في شأنه فتصرف في السكثير منهم بالقتل ، ولم تكن له عشيرة يأوى إليها ، وعظمت هيبته على الجند حتى إنه يبعث العصابة من الجند رجلا من طرفه وهم بأسلحتهم فيأخذهم وينفهم حتى فنى منهم في يوم واحد ثلامائة . وكان مصطفى هذا رموفا بالرعيسة محباً لاهل المبلد لا يحب من يسمى إليه بشرفي الخلق . أسقط عن الرعيسة بعض الوظيف

<sup>(</sup>١)` أنظر هامش صفحة ٧

الخزني المرتب من عشور وغيرها

ولما عاد ابراهيم المصرلى أو غلى الى البلد من القسطنطيقية صحبة محمد بن مواد الحقمي والياً على البلد من قبل السلطان محمد وصحبته ثلاثة مدافع تحاس ، خرج الرهية وأهل البلد لرسول السلطان و كادوا يمزقونه محبة فيسه ، وأخفوا المدافع وتركوه رجم مع الحفصي لتو نس . وكانت ولاية مصطفى عاما كاملا و عمانية أيلم وكانت و فاته غرة صفر سنة عمان و عانية وألف مريضاً بالطاعون

# ولاية عثمان وكيل الخدج

و لما مات بايم الجند رجلا كبير السن يقال له عَمَان علجًا لبعض الجند الجزائرى كان بيده تفريق عيش الجند المفروض لهم ، و بينه و بين الاسطى مصطفى العلج قرابة ، واستقر أمره بالبلد عاماً ثم مرض فحات في وبيم الاول سمنة تسم وعانين وألف

# ولاية آق محمد الحداد الاناضولى

و بايم الجند آق محمد الحداد الاناضولى في الشهر المذكور. وآق لقب بالتركية معناه الابيض ، واستقر على تحت الملك سنة وستة أشهر ، وكان سيء الخلق رديشا، راكبا هواه جبارا ، وفي أيام كان بالبلد باشامن قبل السلطان بقال له خليل أر نؤو د نسبة لقبيل المشهور بأرض الروم ، وهم عرب في الاصل من غسان ترو ، وا بلجاورة و سبب نقائمهم من أرضهم على ما ذكر غير واحد أن ملكهم جبلة بن الابهم وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خس مائة فارس من قومه بالخيل المسومة والعدد المهيئة والسلاح العظم وأسلم بن معه وسرجم عمر رضي الله عنه سروراً

كثيراً واتفق مع ذلك أن خرج أمير المؤمنين للحج غرج معه جبلة عن معه وقسوا على مكة وقعلم المناسك فطاف فزاحه رجل فزاري فيه مفوطئ الفزارى برده فلطمه جبلة بكف ، فرفع الغزارى به الشكاية الى أمير المؤمنين ، فأحضره وأخبره ما قال الفزارى فأقر به وطلب أن يرضى عا أحب ، فأب عليه الغزارى فأقر به وطلب أن يرضى عا أحب ، فأب عليه الغزارى فأمهله عربضاء خصمه ففر عن معه من ليلته ولحق بقيصر وتنصر وأقطعه وقومه أرضهم المهرو فة بهم الآن بالروميل ، وأقام قيصر جبلة بالقسطنطينية ، وأجرى عليه جرايات واسمة وأعمه بتحف لم يُرمثها ، ولم يزل بها الى أن قدم رسول عرب عرب عدي قيصر الى الاسلام ، فأدخله قيصر عليه فرأى ملكا عظها ، وسأله جبلة عن عر وحسان بن ثابت ومن له به معرفة من الصحابة ، فلامه الرسول على مافعل فأظهر له الندم عليه وأفشده لنفسه :

تنصرت الاشراف من عار لطمة وما كان فيها لوصبوت لها ضرر يعنفي فيها لجاج ويخوة وبست بها المينالصحيحة بالعور فيا ليت أي لم تلدي وليتنى رجعت الى القول الذي قاله عر وياليت لى بالشام أدلى معيشة أجالس قومي فاقد السموه البصر وياليتنى أرعى المخاص بقفرة وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر أدين عا دانوا به من شريعة وقد يصبر المودال كبير على الدير فقال له الرسول هلم ترجع ، فقال بشرط أن يروجني عمر ابنته وأن يكتب لى المهد من بهده ، فرجع الرسول و أخير حمر بذلك فالتزم عمر بالشرط فلما عاد مات يوم دخوله مدينة قيصر و بني قومه بارضهم . ومنهم اليوم مؤمن وكافر مات يوم طالت أيلم خليل في البلد وليس له تصر ف بسبب حجر ولاة المسكر على والبها من قبل السلطان ، فتاقت نفسه اليقيام ليستقل بالتصرف ع وكانت بهنه على والبها من قبل السلطان ، فتاقت نفسه اليقيام ليستقل بالتصرف ع وكانت بهنه

وبين ازن احمد كاهية آق محمد الملقب الدباغ وعلى قبطان منيكشالى نسبة لمنيكشة بالتصفير قرية صغيرة على شاطئء البحر من أرض المورة قد أحاط البحر بها من علاث جهات ويدخل لها على قناطر، وأهلها يشربون من ماء السهاء ولا الآبار بها وانضم اليهما محمود خازن داركان علجًا بلنسيان أسلم و حسن اسلامه ، دلت على . ذلك آثماره ، بني من المساجد نحو الخسةبداخل المدينةو خارجها منها المسجد الذي بقصرأحمد بالشرق منها وهو مسجد حسمتين الصنعة ، ومنها المسجدالذي غربي الزندانة السكىرى بمقربة منهما بحومة أولاد نوير ، وسلمان داي المعروف بصفر داي ومصلى العيد الذي بازائه وغيرها، ودبروا حيلة جمعوا بهـــا الناس عليهم، فجمع كل منهما من يأوى اليه من أولاد البلاد، فاتفق معهم جماعة منهم ومعهم ولد الفقيه الصالحسيدي احمد بن عيسي وتعاقدوا على ليلة يكون مها قيامهم ووافقهم الحند على ذاك ، فاتفق رأمهم على عقد مجلس بمحل ندومهم الاوضلار و أن يبعثوا لآق محمد ليحضر عندهم ويعقبه خليل على القلعة ، فلما خرج ليحضر صاح به أحد الناس إن حليلا سيعتبك على تختك ، فرجع بمن معه وضرب بعض الجند خليـــلا بحجر كاد أن رميه من على فرسه، فرجم خليل واقصل آ ق محمد بالقلمة واجتمع اليه أكثر الجند، وفشي أمر قيامهم بالبلد، ووشي يمن فيها من أولاد البلد لآق محمد فبعث في طلبهم ابنه في جماعة ۽ فأول ما بدأ به أن هجم على بيت الغقيه ســيدي احمد بن عيسي يطلب ابنه وكان ذلك بعد أذان الغجر ۽ غوجدوا الغقيه أخذ الابريق يتوضأ ؛ فنزلوا من سطح البيت وبحثوا على الولد فل بجدوه ، فأخذوا الغنيه حتى أحضروه بين يدى آقٌ محمد فوبخه وأراد البطش به ثم حماه الله فأمر بربطه فربط·

وكان محمد سيء الخلق قبيح المنطق ، وظفربنحو الثمانية من أبنـــاء البلد عمن وشي جم اليه فقطعهم من خلاف ؛ الا اثنين احمد الحامدي ومحمد المرابط الهذارس اليها فأخبر أهل مرزك بدخوله سبة فخرج النجيب بما تيسر له من الجند فالتتى الفريقان بدليم – قرية صفيرة بينها وبين مرزك نحوست ساعات أو خس – و اقتتلوا قتالا شديداً فكالت الهزية لمراد عليهم وقتل النجيب واستأمن إخوته ، وقائل ابن أخيه على عند أبيه لما انخنته الجراح وكسرحى ماتا ، وجرح محمد الناصر وأنخنته الجراح ، وكان مراد أوصاهم عند اللقاء ألا يضروه ، وتوعد من يضره بالفتل ، فلما أنخن مسكوه ورفقوا به ، وقدموا مرزكاً واستولى على خزانتها فالني فيها من المال كثيراً ، وطبّب الناصر وأظهر الاسف عليه ، وبعد سبع من دخوله ولاه البلد وأقام بها واحداً وعشرين يوماً ولم يغير على التجار والرعايا بشيء لامتلاء يده بالخزانة ، ثم ارتحل عنها ، وأسقط عن الناصر خراج ثلاث سنين الى أن يستقر حال البلد

ولما وفد على طرابلس من سفرته تلك وعظم أمره وكان في نفسه من حسن شيء تاقت نفسه لللم بيعته وكان يسكن بالمنشية خارج المدينة ، فر اسل المسكر الذين بداخلها بخلع بيعة حسن فأجابوه الدلك ، وراسلوا حسنا بذلك وهو بالقلمة فألقى السلاح ، وكان منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وتسمين وألف ونفره الى جرية

### ولاية يالك محمود

و بايموا رجلا منهم يقال له 'يلك محمود يومين ، ويلك بالمثناة التحتية المضمومة بعدها لام مضمومةو كاف بالتركية مجرى الماء

#### ولاية على الجذائرى

و والمهوا علياً الجزائري .. نسبة لمدينة الجزائر بأرض المفراب لتربيته يجندها وهو روميلي الأصل ــ لثلاث عشرة بقين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، فمكث لتدبير الأمرسنة و ثمانية عشريوماً ، والغالب على الأمر مراد باي و أحكامه نافذة في البرو البحر ، و له أعوان من الجنسد ورؤساء وغيرهم، فمن الرؤساء حسين قبطان الملقب كلايجي \_ نسبة لصَنْعَتُه وهي تلبيس النحاس القصدير ـــ وكلاي بكاف منتوحة بمدها لام بعــدها ألف لينة وياء تحتية آخر الحروف بالتركية القصدير، ومراد الغوشلي۔ نسبة لغوشة قرية بالأ ناضول، بلد فلاحة ، و مها أجنة كثيرة الخصب بينها و بين أزمير نحوالمشرين ميــــلا ، وبها بئر ماؤها يشبه الثلج في كل الفصول بخلاف غيره من آ بارها ، ويسميه أهل البلد عاء الثلج فيقولون: كرتل ُسئي، وكرتل بكاف مفتوحة بعــدها راء ساكنة ومثناة فوقية مفتوحة بعدها لام ، بالنركية الثلج ، و سُتَّى بسين مضمومة وهمزة مكسورة ، بالتركية الماء ، إلا أن لغتهم تقدم المضاف اليه على المضاف ، وماؤها هذب مفرط المذو بة.. فلما تم عامه أراد مراد وأعوانه خلع بيعته واجتمعوا ليلا على خلعه ولم يكن له علم، وأعلموا أهل الديوان بذلك ، فلما أصبح وجلس للحكومة جاء مراد وأصحابه والديوان ومعهم عبد الله الاز ميرلي \_ نسبة لازمير مدينة عظيمة بالاناضول كثيرة الخصب والتجارة برآ وبحرآ ، ويجتمع فعها خير البرين الاناضولي والروميلُّي ، وتجلب اليها الخيرات من كل الاراضي والبضاعة الثمينة والجواهر، ومنها تجلُّب إلى القسطنطينية ومصر، وافريقية، وطرابلس وغير ذلك من بلاد الروم ــ فأخذوه وهو على كرسي الحكومة ونفوه الىبلاد الترك وكان ذلك يوم الاثنين لخس خلون من رجب سنة خس وتسعين وألف

### ولاية الحاج عبد الله الازميرلى

و أجلسو الملاج عبد الله مكانه وبايموه في ذلك اليوم و تولى الخزا انه وتفريق رزق الجند، و تصرف في الولاية والعزل بمشورة مراد عامين و تسمة أشهر الا أحدي عشر يوماً، وفي أيامه سنة ست و تسمين وألف أو اخر جادى الآخرة أي الافرنج (١) بالبونية لأخذ البلد ورموها بالمدافع وكان عبد الله هذا ضميف النكاية أصغر الفؤاد والغالب على تدبير أمر المدينة وعبد الله ومراد بغو فشلوم يزليتن: عرو و محود ، فحضر عندهم أعيان البلد! عبد الله الرجيبي وبنو المكنى وغير همن الاعيان، و اتفق أمرهم على أن يعطوا مالا للافرنج و يكفوا عن الرمي فردوا الامر على عبد الله فوافقهم، و كانوا أنوا البلد على حين غفلة من أهلها، ثم فردوا الامر على عبد الله القدر أحسن منها لا يلحقها أذى الافرنج، وأستممل لكم مدينة بالهاني (٢) عظيمة القدر أحسن منها لا يلحقها أذى الافرنج، وأستممل لفروهم أسطولا و يكون بناؤها من مالهم، و فعالها (٣)

و لقد أخطأوا ، ومنشأ خطأم أستبدالهم الحياة الدنيا بالآخرة فأهانوا البلد بتلك النملة ، فمن يومئذ تقوَّى أمر الافرىج في البلد وعلا شأنهم ، و اشترطوا في صلحهم ذلك أموراً لا يلتزمها ، ومن يوقن بلقاء الله ووعده ، منها دخول طاغيتهم كائناً ما كان بنعله على ملكها يطأ بها بساط ملك خليفة الله ورسوله في الارض ومشى ثم كبرهم شاهر سلاحه بين يدى الملك ، وأن لا يحاكوا مساماً في خصومة

<sup>(</sup>١) حكومة اسبانيا

<sup>(</sup>٣) موضع ببعد عن مدينة طرابلس الى الجنوب الغربي بتحو ساعة

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير مفهومة وبعدها بياض يتسع لكلمة

الى الشريمة المطهرة و إنما تكون الحـكومة بدار كبيرهم . أيقظ الله لهم ملك الاسلام وأعانه حتى يردهم الى الصغار . وكل هذا ومراد خارج المدينة

وكان مراد يستقبح نعل الاتراك وتجبرهم وأديتهم ويكره محاربي الاعراب فلذلك كان لا يستقر بالمدينة الاقليـــلاء أذ هب شوكة بني محمود بن طوق بن بقية (١)، واستعان عليهم بمنصور بن خليفة النرهوبي وفرقهم في البلاد شغر بَشر حتى راو دوه على الاتاوة فلم يرض واستعان على طغــاة الاتر اك بمراد الغوشلي صهره وحسين قبطان كلايجي حتى ردهم لرجعاء أمهم، ثم أراد المكر مهما فاحتال على مراد الغوشلي وكان بترهو نه ، واستمان على ذلك بحسين كلايجي وعبد الله داي و بني فشاوم وراسلهم ببعثه اليه فوجهوه اليه مع رسل منه ، فلما خرجوا به وأبعدوا قتلوه قبل وصوله اليهوكان اذ ذاك نازلا بمين تسمى عين الوزغة بأرض ترهو نة ينزلما جابي عشورهم ، ماؤها عذب على مرحلة و نصف من المدينة ، ولما بلغه الرسل قتلهم مراد وراســل بني فشاوم وعبد الله في بعث حسبن كلايجي ، فاحتالوا عليه حتى حضر عندهم فمكنوه من رسـله بكرة وخرجوا به، فلما مر بالمقبرة التي هي خارج باب المدينة تجاهة ، الممروفة بالشيخ حموده وجـــد بعض الجنديها، على عادة أهل البلد في خروجهم ضحوة لذلك المحل يستروحون ويشترون ما يحتاجون اليه منحطب وتين وغنم ، فصاح بهم الكلايجي مستنينا فافتكوه من أيدمهم بالحجارة وأدخاوه المدينة وغلقوا بلها وكان ذلك لخس عشرة بقين من ربيع الثاني سنةسبع وتسمين وألف ووافقه الجند و خلعوا بيعة عبد الله وقتل ابني فشاوم: عمر ومحمود، وأمر بوضع رأسهما على حربتين خارج باب المدينة ليراهم نصر اؤهم خارج السور فيكفوا عن نصرة مراد، وحبس عبد الله داي و كان ذلك لست بقين من ربيع الاول من سنة ثمان وتسعين وألف

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على محمود بن طوق في صفحة ٦٢

#### ولابة ابراهيمالترزى

وفي ذلك اليوم بايع النرزي ابراهم و تبعه الناس على ذلك، و وراسل المحاميد الموتورين من مراد فأصبحوا عنده يطلبون ثارهم، وأخرج الجند لقتال مراد خارج المدينة وجعل قائد الخيل و رئيسهم محمد الملقب صكال دلسي ـ وصكال بعداد مهملة بعدها كان مفتوحة وألف لينة بعدها لام معناه بالنركية شعر اللحية ودلسي بدال مهملة منتوحة ولام وسين مهملة مكسورتين معناه بالنركية قلة المقل ـ والتم الفريقان بعر قوب تاجوراه، وهوتل ينبت الديس والمرحى كثيراً به مزارع لا هل المدينة و تاجوراه ، فكانت الوقعة على مراد لمحمد لخذلان من مع مراد من الاعراب له ع شبلين وغيرهم، واستولوا عليه وقتلوه وأكل بعض الجند من خمه ، و بني ابراهيم النرزي متولياً أمر الخزانة ـ والفالب على الدولة حسين كلايجي ـ سعة أشهر فلما عت له تلك المدة خلع حسين بيعته و تابعه الجند وكان ذلك أواخر ذي الحجة سنة عان وتسعين وألف

#### ولاية محمدباشا الامام

و في ذلك اليوم قدموا محمد الامام فبسايمو ، وهو قاز داخلي النسبة ، وتولى. الخزينة و تفريق رزق الجند والفسالب على الأمر حسين ، بحيث لايُصدر قسر قاً ظاهراً أو باطنا إلا عن رأيه ، وأقام على ذلك سنتين ، فلما تمت سنة مائة و ألف تحييز حسين للسفر مجاهداً في خس سفن كبيرة يفضل بعضها بعضا وكان ذلك في عشرين من جادى الانترة سنة واحد ومائة وألف ، فما مضت لهم مدة حتى التقوا بسفينة للعدو موسوقة ملحاً فأخذوها وتفاوا راجعين ، فلما كشفوا بر

يزليتن » أرسادا طريدة (١) للبر ليأخذ لهم علم ما حدث بعدم ، فأخبروا أن
 محمداً الامام استعمل كبير الخيل المسمى ببا احمد الفرطاس الاناضولي ، فوقع في
 نفس حسين شيء من اقدامه على ذلك من غير مشورة

وسبب اقدام محمد الامام على ذلك أنه عرضت له حاجة عند حسين قبل سفر و فبعث اليه فيها فأبي عليه ، ثم راجعه فيها بنفسه فقضاها حسين حياه ، وطلب منه محمد كتابا بذلك فاستعجل عن أمر الكاتب به فدفع الختم لمحمد الامام. وأمره ان يكتنب بنفسه فختم الكاغد ومضىء وكان حسين قبل أن يسافر فرق رزق الجند عليهم وأعطــاهم خمسة ريالات لكل ، فطلبوا الانمام فأبي عليهم ؛ وتملل لهم بضيق ذات يده ، ووعدهم بإعطاء ذلك أن قدم . فلما سافر كتب محمد الامام على لسان حسين فماختم من كاغد خطابالمحمدالامام أن يجعلرزق أعلى الجند اثني عشر ريالا ، فأو غر بذلك صدور الجند عليه حتى و افقوة على قتله ان قدم ، وفعل مافعل من التولية من غير اذنه ، فلما رئيت السفن بعث الى أهلها محمد الامام يطلب حسيناً كلا يجي و من وافقه من الرؤساء الذين معه ، فان سلَّموا له ما أراد والا ذهبوا أمن أحبوا وكان من طلب معهم صطفى ضرك \_بضاد مهملة مكسورة وراه مفتوحة وكاف ــ لقب لمصطنى معناه بالتركية شجر ألسر ولقب بذلك لطوله في استقامة ، وابراهيم صغجكلي ــ نسبة لصفحك بصاد معجمة مكسورة وغين مفتوحة وجيم مكسورة وكاف ساكنة \_ قرية علىساحل البحر بمقربة من قارباغ لا. فاتفق الجند الذين بالسفن على تسليمهم ، وأعلموا بذلك محمد باشا الامام ، فأرسل من تولى قتلهم فمكنوهم من ذلك وقتلوا بالجزيرة التي بالمرسى<sup>(٢)</sup>و أخذوا رؤسهم ودخلوا بها المدينة ، وأمر محمد بوضمهـا بأزاء رأس ابن كنبانة ، وكان قد قتل يومئذ ، وكان وضعها على أعلى البرح المحاذي لباب هو ارة على يسار الداخل من

 <sup>(</sup>١) اى سفيئة
 (٢) وقد دخلت بعد الاحتلال الايطالى مرفا المدينة ولم يبق لما اشر

جهة الغرب، و فلما ظفر مهم استقل محمد الامام بالملك ، وعزل احمد الفرطاس عن رئاسة جند الخيل وولاها الحاج عثمان الاناضولي مدة ، ثم عزله عنهـــا وولاها كنمان ، وكان كنمان هذا علجاً يجيدالعربية لانه ربي بأرض المشرق وأقام بها مدة وبمقربة من استقلال محمد الامام بالملك حركت مصطفى شرباني همة لخلم بيعة الامام محمد ووافقه على ذلك بعض الجند ، فلما أحس بهم خليل قاز داغلي تسلح ودخل عليهم و قتل مصطفى و بعض من و افقه ، ولم يكن لمحمد الامام علم بذلك ، فلما أخبر بذلك سرَّ بذلك وقرب خليلا ﴾ و أركبه أسطولا للجهاد ، وأخذ يغزو فأصاب غنائم، وعقد له محمد الامام على ابنته زينو بة ، وقبل دخوله بها حركت محد الامام همتُه لنقض الصلح الذي كان فعله عبد الله وأصهاره بنو فشاوم مم الافرنج فنقضه ، فاحــا بالمخذلك ملك الافرنج وجه الىالبلد أسطولا نحو الحنسءشرة سفينة كبيرة وممهم البونية ، فأتوا البلد اليلة بقيت من رمضان سنة اثنتين ومائة وألف واشتغاوا بالرمي على البلد، واستعد النــاس لهم ، وظهرت شجــاعة محمد الامام وحزمه حتى كان يطوف على الابراج بنفسه ، ولم يمتمد على أحــد ويعد الرماة بالعطاء الكثير فرمى بمضهم هوان البونية بكرة فتفرقع الهوان فقتل ممن حواه من النصارى تمو الحسة عشر وتأخروا فلم يفد رمهم فيها شيئاً ورجعوا خائبين فلما رجعوا لملكهم وأخبروه بعدم إفادة رميهم لها جهز أسطولا كبيرآ لائخذ سفن الجماد بالمدينة المد كورة ، فاتفق أن التقى أسطوله بسفيلتين من سفن الجماد بالمدينة المذكورة رئيس إحداهما خليل المذكور فجاهدتا جهادآ كبيرآ لم يعهد مثله حتى لم يبق لها من الذخيرة شيء فأسروا من وجدو ابهما حيًّا ، وكان فيمن وجد حيًّا خليل مجر وحًّا شماله معدومة . و أقلعو انحو بلدهم ، و ر اسلو محمداً الامام بالصلح فكان أخذ خليل سبب صلحهم ، فالمقد الصلح بينهم وبين محمد باشا على أن جملوا فداء كل من المسلمين والنصارى مائة وخسين ريالا ، ويقابل الرجل بالآخر فين زاد عنده أسير أعطي ذلك و لم ينقضوا من صلحهم الاول شيئًا . فكانو ا يدخلون عليه كما كانو ا يفعلون بمن قبله ، غير أنه لقوة إيمانه لم يدخلهم محلا به فراش يطئونه بأقدامهم المنعلة قط

و طالت أيامه و غلبه على أمره قواده والنرك ، فكان القواد يفرونه يمنسور ابن خليفة لما كان منسه من إعانة مراد ، فكان يفض من حقه ، فتوحش منصور من ذلك وامتنع من المثول ببن يدي محمد الامام ، وبلنته منه أشدياء استغلظها و كرهها ، فجمع أمره واستشار أرباب دولته في تمهيز جند إليه فلبوا أمره واستشار أرباب دولته في تمهيز جند إليه فلبوا أمره واستشار أبه جيشاً كبيراً فيه عامة قواده و رؤساه أخبية إعسكره ، و كان قائده يومشد يوسف بك وانضم إليهم أكثر العربان لعلو نفس منصور واعرابها بتاورغاه و توجه معهم ، فلما نزل محلا يقال له أم اللجن (۱) بين تاورغاه و المليشة على مسافة ساعات من كل لناحية الجنوب من تاورغاه و لناحية المغرب من الميشة . و ما بلدان لناحية الجنوب من مصراتة إقل من نصر محلة ، و وهو بلد مقسع الساحة ليس به نبات ولاشجر إلا النخل و به من نصل ما عذب لا نظير له في التوق و منسه تنفجر أنهار تاورغاه ، والهيشة بلد صغير بين القبلة والجنوب من تاورغاه والجنوب من تاورغاه والميشة مند بين القبلة والجنوب من تاورغاه و كل منهما في أرض صبحة لا تلبت سوى النخل ، ويستى تفلما من الميون ، غير أن عيون الميشة صغيرة قليلة النفع عكس تاورغاه .

ولما التقي الفريقان بذلك المحل كانت الوقعة لمنصور عليهم وقتل من رؤساء

<sup>(</sup>١) وهي شعاب اذا جاء ألمعلر يصب ما تجمع فيها من ماء في وادي زمزم بطرابلس

الجند والقواد كثير، وفي تلك الوقمة مات رجب قصمة ، ولما وقع رجب عن فرسه أحضر بين يدي منصور ابن خليفة مكشرف العورة فاستغاث به فلم ينشه وباشرقتله بنفسه ، وهذه الفعلة منه دلت عن صغر نفس . وكان إيقاعه جمم سنة ثمان ومائة وألف بأواخر رجب أو في شعبان

ولما بلغ محمد باشا الخبر اغتم لذلك غمَّا شديدا وعزل يوسف عن قيادة الجند وولاها خليلا يوم الجمعة لست بتين من ذي القمدة من السنة المذكورة، وبني بزينوبة ، وطغى منصور وتجبر، وأكل مواشى الرعايا وأفسد زروعهم وتوجه إلى أرض برقة ، وأرسل الأمير محمد باشا الى عامله على الجبل الاخضر محمدبن محمود ليأخذه ، فجمع من جَنَّده من أهل البلدين : درنه وبنغازي بمن ولد سما من مصراتة ويزليتن وبني الجند المسمون القول أو غليه ، وأضاف إلهم أعرابا أطاعته من أهل الجبل الأخضر: جبارته ، و براغيث ، وأولاد برعوص ، وأولاد على . فاجتمع عنده اثنتا عشرة مائة فارس وتوجّه إليه ، وبعث الاعراب المذكور وبر طليعة ، فالتقى الفريقان ببرقة فهزمهم منصور حتى بلغت هزيمتهم أخبية محمد باي ومن معه من جند البلدين ، فردوا عليــه و هر مو . هز عة منكرة حتى أفاتو. أهله واستولوا على حريمه ولم ينج منه الأ ذودُ ابل، فرجم الى وطنه واجتمع اليه من اخوانه وأصحابه ورجع لما كان عليه . وثارت بينه وبين عبــد الله بن عبــ النبي الصّنهاجي حروب أدت الى موته وذهاب شوكة أعوانه ، ومات سنة تسع وماثة وألف على يد عبد الله بن عبد النبي الصنهاجي ومن انضم اليه من أولاد عبـــد الرحمن الجبالي وأولاد زيان وأولاد سلطان التاور غيين ، وبني معدات وأولاد الجند من أهل مصراتة في أرض تسبى « قرارة ابن جُدي » بالتصغير عل حرث لأولاد على العائم بين يزليتن ومصراتة ، مساقمها منكل نحو ثلاث ساعات ، ومن مصراتة بين الجنوب والغرب

و في أيامه سنة احدى ومائة وألف امتنع الناصر صاحب فزّان من اهطاه المراح وأعجب بكثرة باديه وحاضره، فوجه إليه جنداً كبيرُه يوسف بيك ومشى على جهة تاور غاء حتى نزل على مرزك ، فخرج له الناصر واقتناوا قتسالا شديداً خارج البلد، وكانت الوقعة ليوسف على الناصر، وكانت في اليوم الثاني للناصر على يوسف، وفي النالث تكافآ

و كان بالحلة أولاد المكنى: على ومحمد الغريل وهم المغرون بالناصر محمد الامام والحسنون له الخروج إليه، فلما فهم يوسف ذلك توعدهم بالشر، فراسلوا خفية الخوة الناصر وأبناه الحوته وأكابر جندهم ووعدوا كلا بالملك بحيث لم يعد كل عا روسل به الآخر، فأصبحوا بالحلة من غير علم من أحد بالآخر، فستُعط في يدي الناصر، وعلم ان ملكه هدت أركانه، فراسلهم بطلب الأمان له ولوزيره المسمودي ولمن معه من حاشيته باد وحاضر، فراسل يوسف قاضي الناصر حدد بن عمران وأعطاه الامان على يديه يفرح من قصره حتى أتاهم، فلم أتاهم دخلوا البلد وتولى يوسف خزانته ثم لم يوف قناصر و للناس بالمهد، فعذب الناصر والناضي وابنه والتجار، ونهب أموال الناس وهتك حريمهم واسترلى على كل من ظن به المال ليعذبه و كان من جديمهم تاجر من برنو

ووكل بتعذيب الناس مصطفى البسكري الملقب بأي خشيم ، وكان شديد ووكل بتعذيب الناس مصطفى البسكري الملقب بأي خشيم ، وكان شديد المداوة المسلمين ، فلما رأى ذلك التاجر ما حل بالناس من المذاب بالنار سأل رجلا بازائه مكتوفاً من أقارب القاضي المذكور يلقب « البحباح » بباء موحدة وحاء مهملة : هؤلاء الخلق نواهم يتعلون هذا أهم من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ? فزجره عن ذلك خشية أن يتعلون هذا أهم من يفهم فيزيدون في المذاب . فلما جميهم الموكل بالمذاب يتكلمون سأل البحباح عما قال فأبي أن يخيره فتوعده ان لم يخيره ، فأخيره انه

سأله عن القيامة ، وقال اني لم اسمع مهذا المذاب إلا في زبانيـــة جهم ، أهولا. الزبانية وتحن متنا و نشر نا ? ام الزبانية تأتي الخلق قبل موتهم ? فلما اخره بذلك رفع عهم المذاب وراجع يوسف برفعه وكانت تلك الكلمة سبب النجاة

وهذه مثل كلة بعض أصحاب ابن الاشعث لما ظفر بهم الحجاج بن يوسف المنتفي وجعل يقتلهم عامة النهار ، ولما كان العصر أخرج بمضهم القتال فقال : ان أسأنا بإحجاج في الذنب فما أحسنت في العفو . فعنا عنهم الحجاج وقال : أن لهذه الجيف ، اما فيهم من قال كهذا ? ولكن ابن المقام من المقام ? ا ذلك رجل عربي فهم فذاق فعمل

ولما أراد يوسف النقلة عنها أراد أن يستخلف عليها محمد الملقب بالغزيل ما بالتصفير في غضر اله كتاب الأمير محمد الامام بتولية محمد الغزيل أرض فزان فانكف عما أراد ، ورحل عنها واستصحب معه الناصر ووزيره المسعودي فلما بلغ المدينة سجنها بها وأجرى عليهما من الرزق ما يكفيهما ، ومكتا بالسجن خسة عشر شهرا ، منها خسة [كان] محمد المستحى مقها بفزان واليا ، فلما تمت الحسة الشهور فام عليه أهل البلد بعد أن أخرج منها من سلم في أصحابه ذلك وحاصروه بقلمها ثلاثة أيام ثم جُرح وهوبها وأنفذت مقاتله ، فلما علم أصحابه ذلك طلبوا الامان لانضهم قامنوا و فتحوا القلمة و دخلها أهل البلد و وجدوا بمحمد رمق الحياة فر بعلوا برجله حبلا وجذبوه الى خارج القلمة ، وكان وقت ولايته قطع يد رجل من أهل البلد فأحضروه وأمروه بقطع يده فقطمها ومثاوا به

وراسلواتمام بن مجمد و مجمد بن جهيم بأرض السودان فقدما علمهم وبايعوا تماما وراسلوا محمد باشأ بأنهم التزموا بالخراج شخته أولاد المسكّى على الأخد بشارهم، ودبروا معه وأيًا وهوان يرسل النوبة ويجعل والبها عليـاً المسكنى ، ويعين جماعة من الجندشبه تجارحتى يقدموها ويخدع من بها من أولاد مجمد وأعوالهم واستمان بأهل ابن وليد (۱) من اورفلة وأتباعهم ، فلما قربوا من البلد لم تحف حياتهم على محمد بن جهيم و من معه من كبراء جنده ، فخرجوا وراودوا تماما على الخروج معهم فأبي عليهم اعتماداً على مر اسلة على وأخيه المصرى له بانهم أتوه بالخلع والتجديد من حضرة الامير محمد باشا و بعثوا اله بلقائهم بمن معه من كبراء جنده و أولاد الملوك ، وأمر أصحابه بالتأهيهم ان قدموا ، ظناً منه أنها احتال به خاف عليهم فخرج للقائه تمام وحده ، فلما رأى ذلك سقط في يده فدخل على وأخوالبلد و اقاموا بها تماما سنة ويده مرفوعة عن التصرف

ولما بلغ محسد بن جهيم وادي الخرمان بايعه من معه على قتالهم ، وكان على خرج في غازية في أقرهم وليس عنده خبر وصده لم الوادى . فلما نزل بازاء قلمة بالوادى هجم محمد و أسحابه عليهم و أخذوا أسلحتهم ومتاعهم وتتادا بعضهم ولم يغلت على الا في نفر قليل ، وخرجوا في أثر هم حتى أدخاوهم مرزكاً ، ف مخلها عمد بن جهيم وأصحابه ليلا ، وأخرجوا تماماً وأحاطوا ببيت على . فلما أصبح علمه بالامان فأعطيه على شرط أن يردما أخد من خزاتة الناصر ، فرد ذلك وراسل أخاه يوسف بالقدوم عليه بعدان أخرجوه منها و أخوته الحالقصر الاحر بسبهة . وكان قتل محمد المصرى من البوادي أيامه وولوا رئيساً عليهم جبرا القلفاط السلياني فحاصرو، بالقصر الى أن أدركهم يوسف في خسائة فارس من الجند صرف عليهم من نفسه

<sup>(1)</sup> إاين وليد بلد يقع فى جنوبهمدية طرابلسء لمسافة ، ١٨ ميلا وهو بلد بيوته بينية بالحجر والطيئ ورقع على حيوته بينية بالحجر والطيئ ورقع على حالتي كيف في قصر يتركون فيه ما تقل حل حالتي على حالتي على حالتي المسافة على المسافة المسافة وهو وهاؤه قبل واحمله يشعر بون من إسرار لا يقل عمق الواحد منها عن . ه واعاً . ولم يكن به من الصحر الاالزيتون ، ويسقى ما مجرى فى هذا الوادى من ماه الطرعند لزولة وتحميل به مسجدة تعلق من حياته الارم على مسافة بوم تقريبا وبه قتل رمضان بك السويحل بوم عبد الاضحى سنة مسافة بوم تقريبا وبه قتل رمضان بك السويحل بوم عبد الاضحى سنة مسافة بوم تقريبا وبه قتل رمضان بك السويحل بوم عبد الاضحى سنة مسافة بوم تقريبا وبه قتل رمضان بك السويحل بوم عبد الاضحى سنة ١٣٣٨

. قدا قدم بهم طر ابلس استخر جوا الناصر من الحبس وكساه محمد الامام و وجه اليها واليا ، وولى محمد الامام قيادة جيشه خليلا قاز داوغلى ، وكان ذلك يوم الجمة لست بقين من ذى القمدة سنة ثمان ومائة وألف ، وعزل عنها يوسف وعقدله على اينته زينو بة

ولما تولى ذلك كان عبد الله بن عبد النبي تقوت شوكته وحارب بعد أنكان متورعاً على طريقة آبائه ، وانتمى اليه أولاد سلطان التاورغيون وكل مفسد مشلهم من الاعراب ، وأغروه بخراب البلدان ونهب أموال الناس ، فحاصر تاورغاه ولم يكن من أهلها بها إلا أولاد محرز و بعض أولاد قاضى فقاتلوه قتالا شديداً نحوالستة الأيلم ، وكان مع أولاد محرز بعض من بنى الجند من أهل مصراته ، فعالمته الناس بمن أهانوا عبد الله بن عبد النبي على الفساد وأحدقوا بهم ، فقائلوا قتالا شديداً وقتل منهم كثيره وكانت الوقعه لعبد الله عليهم ، فاخر ب تلوغاه وتوجه منها الى مصراته فادعه صاحب أمرها يومثذ احد بن ضيف الله وأظهر له الصداقة وهاداه [وكان] في خلال ذلك يراسل خليلا ، وكان عبد الله قبل ذلك نهب بعض بيوت يزليطن وأخرب بلد الفو اتير ولم ينج الا القليل

ولما نزل بمصراته ورحل عنها خرج له خليل في شرذمة مر الجند حتى نزل عليه بوادى حسان \_ و هو محل حرث أهل تاورغاه على مرحلة منها الى جمة النرب والشال \_ فالتقيا فكانت الوقعة لخليل على عبدالله ، واستولى على أكار نمعه وحريمه ، وخرج فارًا بنفسه ومن سلم من خيله ، وكان ذلك سنة أحدى عشرة ومائة والف و لما استولى عليه عظمت شو كته وهابه أهل النواجم(١) من سكان البوادي وازدادت هيبته في أهين الجند، ولما دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة وألف توجه خليل في محلة جعت را كب الجند وراجلهم الا قليــلا لحراسة الجهة الغربية لما أحس من أهلها من التشوف الغلاف، وسار حتى بلغ شكسوكاً \_ قرية صغيرة بسفتح جبل نفوسه (٢) بها قوم مر ابطون وأولاد مجود و [أولاد] جارية (٣) قليلة الشجر بها من النخل قليل ثم رجم حتى نزل يمحل يقال له « غدير عائشة » فاخس من المسكر القيام عليه فظفر بهم في ذلك الحل وقتل أكثر رؤسام، وقفل منه حتى نزل \_ جبالة \_ على مسيرة ساعة و نصف من زانزور فبات هنائك ووجه أكثر الجند للمدينة فلما دخارها قاموا من ليلتهم قلك يخلم بيمة محد الامام ورا ساو امن بالقلمة من الجنب بمسك محد بإشا ان لم يجيهم الى الطاعة . فلما علم بذلك أجابهم و فتح لهم باب القلمة ، ومائة وألف

### ولاية عثماله القهوجى الدرغوتلى

وفي تلك الليلة بايمو ا عثمان القهوجي الدّرغو تلى ـ كان يطبخ القهوة بسوق

 <sup>(</sup>١) النواجع بلغة الطرابلسيين جم نجح ، والنجع طائفة من بيوت الشعر متجاورة في مكان . وفي اساس البلاغه و النواجع : القوم المتجمون »

<sup>(</sup>٧) تقوسة بتنج النون وضم الفا اسهائيلة بربرة كانتخشكن هذا الجارفسي بها . وهو يتع جنوني طرابلس هل مسافة الاوتة الجام ويمند من الشرق الى الدرب على مسافة سنة الجم وعرضه نحو ثلاثة الميال ، وكان فيه مدينان عظيمتان : احداها و شروس ، وهي تتع غرب فساطو ، وهي غير موجودة اليوم ، والثانية جاحو ، وتسمى اليوم ، فساطو، وهي من اكبر قرى الجبل واحسهاهمرانا وقد اخرتها قبية الزنتان فيحروم مهالإلمية منة ٢٩٣٩ ، قال فيمحج البامان : وجبها هل هذا الجبل شراة وهية واباضية . وقد افتتح هروين العاص نفوسة ودسم شروين العامس بكتاب ورد عليه من عمر بن الحطاب رضى اقد عنه اله . انظر السكام على شروس منعدة ه ١ هامش ٣ مادلا جارة واولاد مجود في منفحين ٢٦ و ٢٥ و ٢٤

الترك » فعفى محمد الامام وأهد وأولاده لبسلاد النرك ، وتولى عثان الخزانة وتفريق رزق الجند ثلاثة أشهر وخسة وعشرين يوماً . وكان فظا غليظاً ، وفر خطيل لتونس ولحق بصاحبها يومثد مر ادبن محمد بن مراد الجبار ، واقام بها مدة ثم انتقل منها الى بلاد الترك واجتمع فيها بصهر ه محمد باشا، وتحرّ شينيا من نفسه وممن فر معه ، وكان من له به صداقة من الاعراب يكاتبونه وهو بتونس ، وكان من كاتبه عبد الله بن عبد الله بن أحد ين حوده الجبالى الملقب بأبى طرطور ، غرج بشينيه عليه

# ولاية الحاج مصطفى غليبوكى

وقد بايم الناس بعد أربعة أشهر من بيمة عبان الحاج مصطفى غليبولى أول يوم من ربيع الاول سنة ثلاث عشرة ما تة ألف نسبة الخليو لمدينة على ساحل البحر الأسود من أرض الرميلي ، بلد فلاحة وبها أو دية ماء يسقون مها زرعهم ان احتاج ، و بغلك إخصبت جو انبها ... و استفر على تخت الملك أول يوم من ربيع الاول من سنة ثلاث عشرة و ما تقوألف . وأقام في تدبير أمر الناس و تفريق ورق الجند أحد عشر شهراً ، وفي مدته مع أشهر عنهان اقسل خليل بتونس و بغلك الجند أحد عشر شهراً ، وفي مدته مع أشهر عنهان اقسل خليل بتونس بلخند وبلاد الترك كا ذكر فا وكان نادى بجمل الريال عشرين قرميلا ليرضي الجند بغلك ، فحصل الرعية ضرر كبير وزاد عليهم في الخراج الثلث و زيادة . اذ قد كان الريال ثلاثة عشر قرميلا ، و واستد على الناس الامر . فلما بلغهم أن خليلا نزل بالزعفران وراسل أبا طرطور وبايعه تشوف الناس للخلاف . و هذا المحل نزل به ، به أحساء ماه عفب لا نظير لها في المذوبة يقوم للحيوان مقام المحلف . واذا خرجت الديدان بأذناب الابل [ من ] لسع الدباب لها أور دوه المالمات .

ماه. ، فاذا شربته تساقط ما بها من دود ، وهو مشهور بذلك . [ وهو ] علي مسافة أربعة أيام من مصراته يقصده آتيه منها بين الجنوب والشرق

ولما استقر خليل عند عبد الله راسل الرعبة و أخسدانه من المرب والجند المنتقلف عليه اثنان الاما كان من الجند الذين كانوا مع مصطفى وسسعيد بن المنتصر المرموري في شرفمة قليلة كان استمان بهم غلبولي على غربان لما خرجت عن بيعته بعسد خسة أشهر منها. فلما أحس سعيد ببيسة الناس خليلا و اقبال الرعبة عليه و اعراضهم عن مصطفى انحذ يداً مع خليل و وأظهر لصاحبه الاعانة ، فلما سمع مصطفى يزحف خليل اليه جند الجند و فرق فيهم عشرة ريالات لكل ، وأبقى في البلد خليفة كاهيته مصطفى شنار ، وكانت عنده مودة خليل يغفيها، وفهر ليلتاه بنهم حتى نزل « و ادي العباد » وخرج الى ناحية في إن يظن أنه بأتيها لما بينه و بينهم حتى نزل « و ادي العباد » (۱) فلما نزل الو ادي العباد » (۱) فلما نزل الو ادي العباد » و المن قد المنتقب المنتقب عليالبلد من جهة الساحل، وكان قد استحق القتل و دخل المدينة بو اسطة كاهية البلد وأهلها ، وكان خليل منهم من الجند باعطاء كل عشرين ريالا جنويا وزيادة « تركة » ، والأثركة عندهم زيادة بربع قرميل كل يوم في الجند في المستعلى و مسكوه وأعلموا خليلا بذلك فيمش به ألى تاورغاه فتتل بها بعبد الاهانة على يد محد بن علان التاورغي فيمش به المن المناورغي فيمش به المن الواوغاه فتتل بها بعبد الاهانة على يد محد بن علان التاورغي فيمش به المن التاورغي فيمش به المن التاورغي

#### ولاية خليل باشا

و استقر خليل على الملك يو مالجمة فيرييع الثاني سنة أر بع، عشرة ومائةوألف.

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل يسم سطرا ونصفا

\_\_\_\_

و لما تمت له الامور بعث لصهره و دياله سفينة أثت جم من بلاد النرك فوافق دخولهم عليه صبيحة أول ليلة من المحرم سنة خس عشرة ومائة و ألف و كان صهره محمد باشا حلما لين الجانب حسن السترة لم يتخذ أعوانا لخاصته

غير عبد زنجي كان له قبل أن يملي الملك ، لم ير مستمعلا لحرير ولا ذهب ولا مرتكبا لحرم في غير القانون المخزني ، وأما هو فقد غلبه فيه العالل والجند حق أنهم يغلبونه في احداث الخوارق و هو لا ير يدها ، وربما صرح بذلك و قظل، وكان ملازما للخمس في الحاحة يؤم المناس أن غاب من عينه للامامة بالقلمة كثير التوقير للملماء يقف لأ دناهم منزلة و يتنجى لكبر اثهم عن سرير ملكه ، سهل التناول ، يعلم ق بيته جليل الناس وحقيرهم ، و بخرج اليهم بنفسه و يسمع الشكاية من الكل ، فاذا أناه الشاكي وقت أكله أخرجه اليه وأكل معه جبراً غلامل من المكل ، فاذا أناه الشاكي وقت أكله أخرجه اليه وأكل معه جبراً غلامل ، في يتأنق في مأكل ولا فرش ولا بشاه سوى مسجده الذي بناه بسوق الترك المروف به ، فانه بذل فيه وسعه ، و بناه من مفروضه في المنائم ، وكان بناؤه على يده تقته مصطفى قاربطاق التونسي سنة عشرة ومائة وألف . وقد أشار اليه ابن سيدى أحد اللقيه في أبيات فقال :

جامع أنس قد بنا • ذوالعطا وحبّسا عد البـاشا كفا • الله شر من أسا وكان الناظم عو نا ولمن قد هندسا ان قيل ما تاريخه قلت: بتقوى أسسا

و هو كما أشار ، انتفع الناس به انتفاهاً كبيراً جعله الله له ُجنّة من النار وفي سنة احدى عشرة ومائة وألف جدد بناء السوقين المحدقين بمسجده من جهتي الغرب والشهال بناء لم ير مثله في سعة السّاحة وحسن الشكل . وكان في مدة ولايته وقع بينه و بين محمد باي صاحب توفين وحشة أدت الى أن محمداً الامام راسل صاحب الجز ائر شعبان خوجة ليساعده على تونس

وسيبها أن مجمد بك بن مرادجند نحو امن أربعين الفاّمر تزقة من الترك ومن أبناء النزك سوى مر تزقة العرب ، فبعث الى محمد الامام يطلب منه من بطاعته من أهل الخراج بمن هو من أهال الخربة وصفاقس وسوسة وقايس وغيرهم ولو رفضوا سكنى تونس ، فأجابه لذلك مسللة الى أن يستمد ، وراسل شمبان صاحب الجزائر يعلب منه الاعانة فأمر م بالتأهب اليه واتفق ممه على اللقاء بعنابة \_ بلد من عمل الجزائر به من أنواع العليرات كثير \_ فارسل محمد الامام أسطوله ، وجهز فيه من جنده مرتزقة ألفاً ومائتين وخسين غير النوتية .

ولما بلغوا عنّا به والتقى الجندان والفيا لبصفهها كانت الوقعة الجندين: الطرابلسي والجزائري عليه وفر أمامهم ودخل تونس، وقفوا أثره حتى نزلوا به وحاصروه حصارا شديداً . وفي مدة حصار هم له أرسلوا طائفة من الجند لمدينة غار الملح فحاصروها وأخذوها وتم خليل الملذ كور ومن معه بحصار البلد حصاراً عظها ووقعت بينهم أمور كثيرة يطول شرحها ، وقاتلوهم قتالا شديداً لم يعهد مثله لامثالهم ، وظهر من شجاعة خليل باي المذكور وقوته مالا يوصف الى أن اختصا قيرا في الم

ثم أن أهل الجزائر دخاوا مدينة تونس و جعاوا بها أمورا شنيعة من القتل والنهب والنسق و غيره .ثم أن خليلا المذكور قدم تونس عن معه وأفي عاكان من مراكب بغار الملح كالقبطانة وغيرها فأعطاه شعبان خوجة تلك السفن فشتمه لكو نعلم يسهمه مما أخذ من تونس . فاحتال شعبان في قتله وأرسل يطلبه ، فعلم به خليل واقلم من حينه فر موه بالمدافع من حلق الوادي فلم يفد وقدم الى طرابلس مسرو والحكمة ولما استقر خليل في الملك و قدم عليه صهره وعياله من بلاد القرك وسلم لحمد

في الأمر ولزم شأنه تشوف أهل غريان للخلاف وخلموا بيمته فخرج البهم، وحشر الأعراب، وبني الجند الساكنين خارج المدينة فيسائر المملكة وحاصر غريان وقطع شجرها ، وكان ذلك سنة خمس عشرة ومائة وألف ودخلها من وادي الأرباع ونهب أكثر بلادها وقتل منهم كثيراً

ولما دخلت سنة ستعشرة ومائة وألف قدم هليه الشريف صاحب تونس ليفتك البلد من يده واستصحب معه عنمان القهوجي وشعبان من قار يوسفآ غة الكرسي كانا نفيا عنده ظنا منه أن أهل طر ابلس يو افقونه اذا رأوهما ممه ، وقدم في جند كبير نحو النانية عشر الغاً ونزل برملة المنشية من جمة طر" : وخرج خليل فلقائة . فلما التقيا أخبر خليل بخلاف الجند الذين بالمدينة عليــه ، وأن بعضهم أدخل يدامع الشريف، فكر راجما الى المدينة و ترك أثاث المحلة و دخلها وغلق الأبوياب، ودخل الشريف المنشية وأفسد جنده مها و حاصر البلد . وكان نزوله **بالرملة لخس عشرة بقين من شعبان سنة التاريخ وقطع نخيل الاجنة والسواني (١**) التي بالقرب من المدينة وجعله أبراجاً ليحاصر المدينة بذلك ويرمى هذيها الكور وكان من السواني المشهورة التي أخربت اذ ذاك سائية الققيه العالم الصالح سيدي عبد الله بن أحدبن غلبون التي كانت تسمى ا ارم ذات العاد ، لحسنها وما حولما من الأجنة . وراسل أهل الطاعة وأقام على الفساد ومحاصرة البلد نحوا من أربعين يوماً . وقرب من المدينة بأبراجه ، واشتغل بمخر سَرب (٢) من تحت الأرض ليضع فيه بارو دَآرِي يخرب المدينة. فلما أحسٌّ به أهــل البلد فتحوا باب البحر وخرجوا الهم بكرة وحلوا عليهم حلة منكرة فلم يفلت من جنده المحتمي بأبراجه الا قليل، و صاحوا بهم فوقعت الهزيمة عليهم وقتل منهم كثير فتم الأمر لخليل وعظم في أعين الرعية و الجند ، و ازدادت هيبته فكان اذا أرسل السرية الفليلة

 <sup>(</sup>١) السائية في اللغة أسم البعير الذي يستقى عليه ، والعارابلسيون يطلقونها على أأبستان

<sup>(</sup>٢) السرب بفتحنين ألنفق

من جنده واتباعه فرت الأعراب أمامها .

وهو أول من اتخذ الحعجاب من ملوك طرابلس ، وأول من لبس الحرير والذهب وأكثر الماليك من الروم ، وتأنق في المأكل و الملبس ، ولم يكن لماك طرابلس الذين قبله اعتناء بمثل هذا ، وصما في ذلك بحو ملوك تونس

وسبب الوحشة بينه و بين ابراهيم الشريف أن خليلا كان بينه و بين مر اد صاحب تونس صداقة و لماحل مجواره فارا من طرابلس أحسن اليه وكان ابراهم غرر به فبقي في نفس خليل من ذلك شيء فمرت به خيل لا راهيم في الركب فأخذها من هي بيده بصورة بيم اكر هه عليه، فبلغذاك ابر اهم فبعث اليهيهدد ان لم يردها فأغلظ له خليل في الجواب . وكان خليل جباراً ذا نخوة لم يؤثر عنه شرب مسكر مذ وُلِّي وفي العهد لم تغلت عنه فلمة بخيانة قط ، قوي العزم محبا للحق من أهل العلم، يكر مهم و يعظمهم ، كثير التعلق بالأسئلة فاذا أتاه آت ينتسب الى العلمألتي عليه مسألة يمسر فهمها على مثله فان أجاب زاد في تعظيمه واحترامه والا غض عنه : واذا كتب توقيماً في شيء لا يمكن الرجوع فيه ، يتحاشى قواده حامل كتابه ويخشون سطوته . كان أول أمره أرسل كتابًا لعامله أحمد من أحمد وعمل بخلافه، و فيمث بصلبه بفم داره وجعل الكتاب على جبهته فصلب كذلك. وكان وفيَّ العهد لا ينقض ما أبرم ولو عليــه فيه مضرة. وكان يقول: ألقى الله بكل ذنب ولا القاه منشور ا لي لو اء الغدر . يتحامل على أهل البدع حتى قلت البدع في أيامه ، وأذل رئيسها على الفرجاني وسامه خسفا ، ولم يدخل أرض طرابلس الا بمد مو ته : بني مسجداً حسنا بالظهرة ، غير أنه كان مرو انيًّا في ارخاء عنان عبيده وظلم حاشيته : و لم "بزل كـنـاك الى أن دخلت سنة احدى وعشرين و مائة وألف فخر ج كبير أسطول السفن الجهادية على قبطانغازيا وخرجمعه البرنجي (١) ( ١) نشه في الاصل أن تكون و البريجي أو البنديجي ،

في سفينة صغيرة ، فأعلم الافرنج الذين بالبلدصاحب مالطة عنهما ، و أخبر و مما فيهما من العدة والعدد ، فجهز البهما شوانيه وأسمطوله فطاردهم على وقاتلهم فتالا شديداً وكل ذلك من البعد : فاذا هم بأن يحطه على احدى السفن لير بطه بهاهر بت (۱) منه حتى اعدموا السفينة عن بعد ع فلما علم أنه لا نجاة له منهم أحرق السفينة و تزل من كان حياً في البحر فأخذوهم وكان ذلك في ربيع الثاني من السنة المذكورة وفها خلع عبد الله بن عبد النبي بيعته وأظهر ذلك و أخسة الركب الفزاني المفراني باطراح منها

ولما بلغ خليلا ذلك أو اصط شعبان من السنة المذكورة خرج له في طرف من حاشيته وعبيده من غير اهبة: فلما نزل مزدة ـ وهي قصران حصينان من بناه الاول ، الشرقي منهما يسمى الشارف يسكنه أو لاد مرعي الغيبان ، والغربي لقوم يسمون قنطرار لكنهم الآن يسكنون النصرين وهم كالخلم لأو لاد مرعى المغيبان ، وحوالها من جهة الجنوب أجنة قليلة بالقرب مرسى القصرين بحيث تصيب الرمية من القصرين من أتى تلك الأجنة . وأهلها مشهو رون بالري وحسن الصناعة في البارود بحيث يغمرب المثل به . يقصدها الآثي من وادي ابن وليد بين الجنوب والشرق (٢٠ وهي منه على مسير ثلاث [مراحل] أو أو بيسير ، و بأجنها نخل قليل (٢٠) حلقه الحبر أن ابراهم أليل خلم بيعته وواقله الجند و أهل البلد على ذلك . و ابراهم هـ خنا أليل النسبة ، و أليل على ساحل البحر بالاناضول ، وهي جهزة مفتوحة ولام كذلك ومثناة تحتية بعمدها لام مكبورة ، وحاصر حسينا المشهور بحنطوزه نائب خليل بالغلمة خسة عشريوماً ،

<sup>(1)</sup> هذه العبارة غير مستقيمة وهي في الاصل هكذا

 <sup>(</sup>٧) كانت ، الأسل بين الحنوب والدوب والدوب وهو خطا"
 (٣) كانت ، الأسل بين الحنوب والدوب والدوب والمناز عليا بنيت سنة ١٣٦١

ورجع خليل حتى نزل بطرة المنشية بمن معهوخرج لقتاله أهل البلد والجند وفتح باب زنانة ولم يفتحه أحدثم أغلق بمدانقضاء القتال

و أقام خليل سبمة أيام ثم توجه لعبد الله بن عبد الذي الجبالي وافضم اليه بمن معه فجعل ابراهيم قارمحمد قائد جيش الخيل و أخرجه القائه فالتقوا عمل يقال له الشر عب فكانت الوقعة لحديل خليل ، وفر خليل بمن معه لارض صرت، وسال محد في أثره الى أن نزل بعين تاور غاه ، فراسل عبد الله بن عبد الذي فوفد عليه فأغراه بقتله قريوي الجبالى فتتله ومن معه الا ابنه عليا مسكه ليأتي بما أخذ من خراج فزان ورجم محمد ، وأقام خليل بسرت قليلا ثم توجه منها لودان ولحق بالناصر صاحب فزان و تفرق عبيده و اتباعه شغر بغر ولم يبق معه الا قليل فاخذه و حومة ابن جويلى المسراتي كبير و كب عجارة مصر لارض فزان معه حتى أدخله مصر فاكرمه ابراهيم ليبك وأهلها اكراما زائد، و خرج منها الى القسطنطينية شاكاً لحنوالله المناسلطان ، وما درى أن الله يجهل للظالم حق إذا أخذه لم يقلته

# ولايةابراهيم الاركلى

واستقل ابراهيم بالملك عاما كاملا ، وفي خلال العام شرد بشيعة خليل قتلاونفيا وكانت شيعته أكار جند البلد فضعف بذلك أمر النرك ووهت شو كتهم ووقع في نفسه من محمد قار الا نضل شيء كرهه فاز اله عنه وضعه وجمل قائد خيله تركياً يقال له محمد حسين شاوش . وكان ذلك في ربيم الاول لحمس خلون منه ، فيقي على ذلك أربعة أشهر و تسعة عشر يوما ، ثم عزله عنها لست بقين من رجب سنة ائتتين وعشرين ومائة والف . وكانت و لاية قار مخد آغة الخيل ستة أشهر و ثمانية عشر يوماً ، وقلدها محمد باي الملقب ابن الجن الكول اغلى كان رئيس شوتى مشتفلا بعزو يوماً ، وقلدها محمد باي الملقب ابن الجن الكول اغلى كان رئيس شوتى مشتفلا بعزو الهدو وقالمه كثيرة معهم وتخويه قراهم مشهور ، لوتتبعناها العدو وتشريده قراهم مشهور ، لوتتبعناها

لاحتاجت لديوان مستقل

ولما نني أبراهيم محمد الأنضولى لناحية المغرب خرج الى الأهراب حتى أنوا به غريان فدخلها وو افقه أهلها فقلم بيمة ابراهيم . وخرج بمن و افقسه على الفساد راجعاً الى المدينة حتى أتوا تاجوراه فالتنى قومه مع محمد باي الجن و اقتتادا ، فا مضت برهة من الزمن حتى هزم قار محمد ومن معه وأخذتهم السيوف و مات منهم نحو الثلاثمائة ورجم محمد بأي منصوراً عظفراً . وكانت الوقعة أو اخر رجبسنة المتنين و هائة و أفف. ، وسلم محمد قار وفر بمن معه ممن و افقه الى ناحة الجل المسلمين و مائة و أفف. ، وسلم محمد قار وفر بمن معه ممن و افقه الى ناحة الجل المسلمين المسلمين و مائة و أفف. ، وسلم محمد قار وفر بمن معه ممن و افقه الى ناحة الجل المسلمين و مائة و أفف. ، وسلم محمد قار وفر بمن معه ممن و افقه الى

وكأن الله سبحانه أراد انقراض الدولة التركية واقامة الدولة القول أوغلية وكأن الله سبحانه أراد انقراض الدولة التركية واقامة الدولة القول أوغلية وأيد عدد الجن وسلط الترك على بعضهم حتى قلوا وضعف أمرهم . فتاقت نفسه وجمع كبراء البلدين : الساحل والمنشية وشاورم في ذلك فاشاروا عليه بحمله بيمته لحس عشرة خلون من رمضان وقيل لأربم عشرة مضين من رمضان من السنة المذكورة ، وحاصره بالمدينة سمسة عشر يوماً ، ثم وافق أهل المدينة محد بامي المذكور وخلموا بيمته ليلة عيسد الفطر ليلة الأحد

#### ولاية اسماعيل خوجة

و أقاموا مكانه اسماعيل خوجة . كان اماما بمجامع الخروبة ، و جلس للحكومة و تفريق رزق الجند في يوم الديد ، و كانت اقامة أهل البلد له برأي من محمد بلي و لم يختلف على بيمة محمد اثنان من أهل البلد و باديها ، و اشتغل أول أمر ، بنفي طفاة الآرك و قتلهم حتى أبادهم جيما الا القليل منهم بمن لم يكن له كملق في ملتهم و زال الملك من أيد بهم ، و تولى و لاية الملك القول أغلية

#### ولاية الحاجرجب

و لما استم أمره عزل اسمميل المذكور عن موضعه وكان ذلك لليلة بقيت من ذي القمدة من السنة المذكورة . وولاه رجـلا آخر يقال له الحاج رجب. وفي أيامه أنّى قار محمد لأهل تاجو راه وطردوه ورجم لغريان . ولما مهد البلاد وحَـّ للقلمة أحسَّ منه محود الملقب أبا اسيس لـ كان كاتباً بالديوان لـ شرا بدعواه فندر به وقتله وتولى موضعه . وكان ققـله اياه يوم السبت في العشر الاخيرة من جادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف

# ولايتمحود أبى انميس

و بايمه الناس على ضغينة من فعلته فأقام خسة وعشرين يوما وأرسل مولانا أحمد ابن يوسف قرمغلى الى غريان ليغدر به هنالك لما توسم فيه من النباهة و الصلاحية للملك دونه ، فاتفق أهل البلد على صلاحيته ، فرجم قبل وصوله الى غريان لما توسم من تخديه اياه ، فلما قدم البلد بايمه أهل البلدين الساحل و المنشية و لم يتخلف عن بيمته أحمد لما جبل عليه من الرقة و اللطف ، وهو الذي أسس قوانين الدولة . وأحيا رسو ما دائرة من قواعدها

# ولا ية احمد باشا قدمنلى

وكانت بيعته ضحوة الثلاثاء ثالث عشر جمادى الا خرة سنة ثلاث وعشرين حرمائة وألف ، وقيل حادي عشر الشهر المذكور: فلما أحس بذلك محود أقام يومه ذلك متهيئًا للحوب ، ثم في ليلة الاربعاء قام الشريف حسونة عليه من داخل المدينة وقبض عليه ، ودخل القلمة صبيحة الخيس الثالث أو الخامس عشرمن الشهر المذكور، فظن أنه يستقل بالأمر وفتحت أبواب المسدينة ، فقبض على الشريف المذكور وقت المصر من ذلك اليوم و دخل أمير المؤمنين القلمة في ذلك اليوم. ولما مرت له أيام جعل يوسف قائد خيل محمد الامام سابقاً داياً بالقلمة ، وكان ذلك. لتسم بقين من الشهر المذكور من السنة المذكورة

وفي ذلك اليوم من الشهر المسند كور قدم خليل باشا بأسطول من حضرة السلطان وسيأني خبر ذلك مستوفى هند ذكر شمائل أمير المؤمنين (١١ عند ما. يناسبه من أبيات القصيدة

#### قال الناظم :

(اذا أمّها من قد نَاْته بلاده وأوحشه ذُو أمرها من حاتها)
(تطأمن عن نفس ومال وعشرة ويضحي بعز ما ثوى بجهاتها)
(فكمن دُيُور (۱۲) أخربت وكنائس وكمن حصون حوصرت بسراتها)
(وكم من بلاد الصليبي مركز أحاطوا بها ليلا وأفنوا طفاتها)
(وكم من جوار (۱۲) للكوافر ضيقت على سفن الاسلام من لفحاتها)
(قد أضحت عرساها أسيرة فلكها وعسكر ها فيجيرها من حفاتها)
(وكم من أو يُسيّ بها ذي معارف وكم من جنيدي على شرفاتها)

<sup>(1)</sup> يقسد المؤاف بادير المؤدنين و احد القر على ، وقد خصه بهذا اللقف دون. من تقدمه من الولاة لان المؤلف كان متربا لديه وله عندم المكانة الاولى . قالدى بظهر ان المؤلف المصارته ظروف هذا الفرب إلى ان نخسه بهذا اللغب

<sup>(</sup>٢) يعنى بالديور جع . دير ، وهو صوءمة الراهب

<sup>(</sup> ٣) الجواري السفن

<sup>(</sup>٤) هكذا بالاصل

(بها فضلاً ما النصيلُ يفوقهم فوارس أنجاذُ وهم من حاتها ﴾ (قد اختارها الزروق دارا و موطماً كذا الن سعيد مقند بهداتها ﴾ (تواتوت الاقطاب تنرى بأرضها وكم سبيد رام المقام بذاتها ﴾ (بها علماء عاملون بعلمهم خول عن الاظهار في خلواتها ﴾ (ولم ترغشاً قط من جم أهلها ولا قسما في بيعهم من جناتها ﴾ (ذا حان وقت للصلاة وأيتهم سراعا وخلوا الربح في عرصاتها )

اذا أمها: قصدها . من قد نأته بلاده : أبعدته ، من نأى اذا بعد . وعداه بنسه لتضعنه معنى بمعد بالتضعيف (۱) . وأو حشته بلاده : البلد مسكة شرفها الله تمالى ، وكل قطعة من الأرض استبرحرة غامرة كانت أو عامرة ، وهي المراد هنا ، وأو حشه أخافه . و ذو يعمنى صاحب والامر ضد النهي ، واولو الامرار وساء والعام ، والحساة جم حام ، وهو من يمنم جواره أن يضام ، أو من يعلم تناسده عن نفسه وماله أن دخل .

وجو ار أهلمها مشهور، قصدها زيادة الله بن الأغلب <sup>(۲)</sup> لما افتك الشيعي بلاده فحمته ولم يصل اليه مكر وم حتى انتقل منها ،وحمت ياقو تآلممروف بالافتخار<sup>(۲)</sup>

(١) لاساحة الى هذا التضمين فهم بتعدى بنفسه ، تقول نا"ه ، وا"نا م ، ونائيته ، واستفهد صاحب
 الاساس بهذا البيت :

.. الله الا سؤالا والاخيالا يوافي خيالا

(٧) م. أدومسر زياة الله بي إلي الدياس مبدالله ن إبراهيم الأغلىء ، احق أمرا ألدولة الاغلية بتواس والربقة ، ولد ونشا في نواس ، وولاه ابوء أمارة سخابة فتكن على الذاته فدوله عنها وسبعته فدس لايه من قالة ونودو ، ه قدرا على أفريقية منولاها سنة ، ٩٥ وعاد الى طوء وأهمل بشئون الملك ، فاستفحل أمر الثائر إلى هدانه الدين فقر زيادة الله باهله ومائه من أفريقية الى مصر سنة ٢٩٦ . . . : تم قصد بيت الملكس وان بار «له ، ٤٠ ع ٠ ٥ و» انه المرشت دولة الإغالية في الفريقية وكانت مدتها ١٩٢ سنة و ه اشهر و ١٤ بوما ، اه من الا لماتم الز. على ، وفي اتناه ذهابه إلى مصر مر بطرابلس وأثام بها سبعة عشر يوما نائب تر اقش لما طلبه يحيى بن اسحاق الميورقي ولم يسلموه حتى قهروا وأخنت أموالهم . وحمايتها لمن أمها قديما وحديثا شهيرة عاشير من أن تذكر وسيأني ذكر وسيأني ذكر وسيأني ذكر والمم الدكر شمائل أمير المؤسنين أحمد بن برسف ان شاه الله تعالى وأما اخرابها الديور و الكنائس فان عنى الديور اللغوية و الكنائس فلم أواخر سنة تسم ملائين و مائة و ألف أو أو ائل الاربعين ، فانه أخر بها و أخذ ما فيها عظيمة لحاشية السلطان حتى كانب أمير المؤمنين أحمد بن يوسف فردها البهم ، واللا ما فعلته سفن عمان باشا بكنيسة جرجرا اللهين التي انتناها بحزيرة لم يسبق والا ما فعلته سفن عمان باشا بكنيسة جرجرا اللهين التي انتناها بحزيرة لم يسبق بتمميرها ، وابتنى حولها أبراجاً وفندقاً وعملا لسكناه وحبوسا لسكني أسارى عمان سفنه لناحية التسطنطينية فالنقت معه وقتاء و استولوا على سفنه وأخر بوا كينستة وما عر ، وكان ذلك في ربيم النائي سنة تسم وسبعين وألف ، وان كيست والكنائس والديور عالما من القرى فذلك شيء لا يحصي كثرة

حدثني من أقتى به قال :خرجت في شيني رئيسه قر لونة الماج فقال لنا الآن أهزو كم بلدنا ، قال فأتيناها ليلاوأحطنا بها ، فاستولينا على همه و بنيه وقتلنا من وجدناه فيها من طفاة الكفرة و أخر بنا ديارهم . قال : وفعلنا مثل هــذا في عدة هزوات ، ومثل هذا فعل ابن الجنّ وحدالله تعالى كثير ا

و أما أخذ فلكها أساطيل غز و النصارى فا محمت من سفن جرجرا الامين التي ضيقت على كافة بلاد الاسلام أشد الضيق ، و سفينة لطاغية الافرنج كانوا أرسلوها مشعونة جنداً و مالا وخيلا مسدداً لجزيرة الاكريتية المعروفة عند المغاربة بكندية ، وغير ذلك كثير ، وأمرها في العدو و تكايتها له شهيرة . هذا من سفن النصارى الممدة للغزو على الاسلام . وأما سفن تجاراتهم فحدث عن البحر ولا حرج وقد أخبر في بعض الثقات من تجار البلد قال : دخلت مدينة بلنسية وأتيت سوقها ، فسألني بعض التجاربها لما رأى الهيئة مغربية : من أي بلاد المغرب أنت فأخبرته عن وطنى ، فسألنى : أيبنون بيوت طرابلس بلبين الذهب والفضة ؟ أم هي كسائر الدنيا ؟ فقال فظنفت أنه يسخر بي حتى أقسم لى بممبودهم . قال وداربي على السوق ، وجمع ما هو مكتوب على أفواه حو انيهم مماضاع لمسكل ، فخرج شيء لا يصعى كثرة . نقال هذا ما ضاع لا يصعى كثرة ، نقال هذا ما ضاع لاهل بلدهم فكيف بغيرها من بلاد النصارى قال وهم يكتبون ما يأخذه لهم كل فريق من المسلمين

و أما أهل الاحوال فهي مشهورة باقامة أهل الصدق في الاحوال بها قديما وحديثاً ولم تزل على ذلك

و أما موافقهم أويساً الغرثى رضي الله عنه في الوصف، فعم في التقشف والزهد والتناعة بالرتبة الاويسية، وإن كان اختصه الله تعالى بزيادة « يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم »

و أما موافقة أهملها الامام أبا القاسم الجنيدين محمد القواريري سيد طائفة أهل عصره و امام من بمدهم الى الله تعالى ، على أصول السكتاب والسنة ، فقد كان مهم شر ذمة على ذلك قديمًا وحديثًا :

### ﴿ الاستاذ أبو الحسن ابن النمر ﴾

فن القدماء الفقيه العارف بالله أبو الحسن ابن النمر كان مولد. بطرا بلس سنة ثمان وأربسين وثلاثمائه أخذ عن أحمد بن زريق البغدادى بمكة ، وروى عن ابن القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري ثم عاد الى طرا بلس، و ودعا الى الله سبحانه و تعالى ، وقرر المشريعة أصولا وفروعاً ، وأظهر السنة بها لما هم الرفض و مات أنمة أهل السنة · وهو أول من تعلم الاذان بحيّ على خير العمل وأول من أقام صلاة القيام بطرابلس لما محى أثرها من أرض افريقية ، وأحيى طريقة الجنيدة وكان قد جمع النقه والادب مم الله ، وهو أول من صلى نافلة الضمى جهاراً ، ولم يكن أحد في مدة بنى عبيد يصلمها الا استحناء . وله تآليف كثيرة في الحساب و الازمنة وغير ذلك . وله السكافي في الغرائش . و أقام بطرابلس الى مسنة ثلاثين وأربعائة فخرج منا لحنة جرت له ، وأقام بغنيمة « قرية من قرى مسلاته » فأقام بها عامين ثم ماث ودفن هنا لك على الطريق

#### ﴿الشيخ عبدالله الشعاب)

و بمن كان على سنة الجنيد رضي الله عنهوهو بطرابلس الفرب المار ف بالله تمالى عبد المالشماب ، كان نجاراً بالمدينة المذكورة ، وكان بعض الناس ابتدأ المسجد الذي هو به الآن الذي نسب اليه وعجز عن إنماء ، فحركته همته لاتمامه ، فأنى القاضى وبه الآن الذي نسب اليه وعجز عن إنماء ، فحركته همته لاتمامه ، فأنى القاضى والمسجد ، فلما حضر أمر ، القاضى بالاتمام فأقر بالمسجد ، فلما حضر أمر ، القاضى بالاتمام فأقر بالمسجد ، فلما حضر الدي أنه على أميح السكتاب والسنة وكان مجتمع بالخضر عليه السلام في مسجده ، وكان مجاب الدعوة لوقته : معم يوماً بكاء إمرأة بباب المسجد ، ففرج وسألما عن الحال ، فأخبرته بأن لما ابنا أمر و المدو وسألته الدعاء بخلاصه ، فدعا و أمنت المرأة على دعائه ثم المصر فت أمر و المالة الدعاء بخلاصه ، فداء و أمنت المرأة على دعائه ثم المصر فت الى بيما فاذا ولدها أصبح في السكة يسأل عن دارها فهر ف بها ، فخرجت فسألته عن الحال فأخبرها عن فراره في البحر وسلامته ووصوله عن قرب عهد من عن المالة الله ببركة دعائه ، فهنأها بسلامته قبل خبرها وقال : أما المجاه الله ببركة دعائك لما علم من اضطرارك . بسلامته قبل خبره ونفعنا به سنة ثلاث وأربعين ومائتين

## ﴿ أَبُو نزار الشيخ خطاب البرق ﴾

ومن الاويسيين بها أبو نزار الشيخ خطاب البرق كان صالحاً ديناً ذاكرمات خصوصاً في باب الرُّأى : وكان زاهدا ملازماً لسكنى مسجد خارج المدينة . وكان بخاطب في النوم بما يكون في اليقطة قبل كونه

حكى عنه أبوعبد الله الخيارى قال: قال لى مرة : خوجت الى الحج منفرداً فبينها أنا في البرّية اذ مرّ بي رجل توسمت فيه الخير ووقع في قلبي أنه الخضر، فبادرته وأقسمت عليه بالله تعالى أأنت الخضر، فقال : لقد بقيت فيكم من الخير بقية ، ولم يزدنى على هذا ثم غاب عنى

و نقل عن الخيارى أيضاً قال:قال لى الشيخ خطاب: بينها أنا في البرية اذ أنا بسبم قد عارضني ، فقات له: يا أبا الحارث ان كنت قد أمر ت فينا بشي. فدونك ، و الا فالطريق . قال: فقرب منى ووقف هنياً: ثم الصرف

وحكى عنه انه قال: بينها أنّا في البرية اذ رأيت شخصاً فاستغر بت وجوده هنالك فقصدته فوجدته مفرح بن بياضة ، فقلت له : أبا عبد السلام الىها هنا ? فقال نع يا أبا نزار فاستغر بت معرفته لى مع كونه مكفوف البصر

## ﴿ الشيخ أبو عُمان الحسان ﴾

ومن الاويسيين بالبلد المذكورة الشيخ أبو عَمَان الحسّاني. وهو سعيد بن خلفون الحماني المعروف بالمستجاب. أصله من أهل قرية حسان إحدى قصور قرى طاعة طرا بلس ، كان استحدث بناء هذه القرية حسان بن النمان [النساني] كان وجهه عبد الملك بن مروان لقتال عسكر كاهنة افريقية المعروفة بكاهنة لواته في عسكر عرمرم ، وكانت هسذه السكاهنة تسكن الحصن المعروف بلجم (١) وهو أعظم حسن بافريقيه . وكان توجهه لما بمد انتقاض افريقيه . وموت زهير بن قيس البلوى بها (١) . ولما بلغ عبد الملك ذلك استشار في من يوجهه هوضاً منه فاشار وا عليه يحسان هذا فوجه بحيش لم يدخلها المسلمين من يوجهه هوضاً منه فاشار وا عليه يحسان هذا فوجه بحيش لم يدخلها المسلمين فهزمته وأسرت كثيراً من فرسانه ، و اتبعته حتى أخرحته من قابس فكتب بلخزيمة الى عبد الملك وسار متوجها الى دمشق رويدا طمعاً أن يلحق به من يغذي من المارى المسلمين ، فعاد اليه جواب عبد الملك يأمره أن يلحق به من كتابه وألا يبرح منفوا فاه الكتاب بيرقة فأقام همالك (١) وابتنى بها القصو والمعروفة به الى الآن ، وهي على ثلاث مر احل من مصراته الى الجنوب ، وأقام هما لك الى أن وصل اليه المدد من قبل عبد الملك فعاد الى افريقية ، وكانت المكاهنة أخذت في قطع الشجر و تغوير المياه الزهدهم في افريقية ، ولم يزل حتى ناز لها والتتى الجندان حتى ظن أنه الهناه الاكبر ، فكانت المسان عليها وتبعها حتى قتلها عند البئر المروفة المنسوبة اليها وعقد لا بنها على البر بر .

و كان الشيخ أبو عثمان هذا زاهدا فاضلا منقطماً الى الله تمالى و غامرت بركاته حق عرف بالستجاب. وكان له بالمسجد الذى كان به خارج المدينة قضية مشهورة : وذلك انه كان ذات يوم جالساً في المسجد على عادته ، فسمع تحته دوياً عظيما احترله المسجد ، فخرج بعض من كان معه لاستخبار ذلك ، فوجد شخصاً يقطع الحجارة من كهف تحت المسجد فنها، عن ذلك فلم يلته ، فرجم إلى الشيخ

<sup>(</sup>١) قال في المعجم : لجم بالتحريك قلمة بافريقية قريبة من المهدية حصينة جدا

<sup>(</sup> ٣) قال في العجم قتل بدرنة هو وجماعة من المسلمين سنة ٧٦ وقبورم . مدروفة الدولاترال تعرف بقبور الصحابة وتقع في حيوبي البلد داخل السور يمحلة بومنصور: وقال في الاصابة : زهير بزقيس البلوى ، قال ابن يولس : يقال ان له سحبة شهد فتح مصر وقتلته الروم ببرقة سنة ٧٦ الده

 <sup>(</sup>٣) وكانت اقامته خمى سنين ١ اما هذه القصور فغ يق منها الا انقاضها تحت النراب ،ويسمي هذا الكان.
 الدوم تحد حسان >

مناهبره، فترل الشيخ اليه وقال له: اتق الله فان فعلك زلزل المسجد، فأجابه: ارجم أمها الشيخ الى مسجدك ون الوالى أمرني بهذا، فقال الشيخ لو أمرك الوالي بهدم المسجد أكنت تهدمه ? فقال دم ، لو أمرني لفعلت . فرجم الشيخ الى المسجد وقال: اللهم احصد عمره ، فبمجرد استقرار الشيخ في المسجد سقط جزء من ذلك الكوف على الرجل فقتله .

وقال الشيخ أبو الخشاب القساضي رحمه الله تعالى : خرجت مع الفقيه أبني الحسن بن التم من طرا بلس لزيارة الفقية أبي مجد بن أبي زيد رحمه الله تعسالى والساع عليه ، فبينها نحن عنده يوما اذ تحدث أبو الحسن فقال: أراد الشيخ أبو على مرة الحجة ، فتافق مع جماعة من الحوانه أهل الدين والفضل و كنت معهم، يوجنا مع الوحدة ، قعلمنا صدراً من العاريق و أقمنا ثلاثا لم نعلم ، فألى الشيخ أبو علمان الم ربوة فسح و جهما بيده وجمل يأخذ ترابها ويضعه في اناه كان في يده ثم ثراه بشيء من ماه كان معه وقرأ عليه أو ميم ، وقال لنا: سموا الله وكاوا، قل فجائنا ناكل و تعلمنا منه طهم السويق . قال فأطرق الشيخ أبو مجد بن أبي زيد ساعة نم رفع رأسه وقال : هـذا داحل في الامكان سيا وقد ذكرتم أنكم زيد ساعة نم رفع رأسه وقال : هـذا داحل في الامكان سيا وقد ذكرتم أنكم أنكم

و كما رجم المؤدب محرز بن خلف من الحج الى تونس سأله أهلها: من رأيت في طريقات من الصالحين و قبل عرز بن خلف من الحج الى تونس سأله أهلها: من رأيت في طريقات من الصالحين و أما المرأة و و مهدونة » وصمدونة هذه كانت من أفضل أساء الصالحين و أكثر هن صلاحاً و وكانت تسكن مسجد الشيخ الشعاب . وكان أبو زار المرقى يمتقد ركتها و يكفر من زيارتها .

#### ﴿ الاستاذ أبو الحسن على بن احمد الخطيب ﴾

و من الجنيديين بها أبو الحسن علي بن احد بن الخطيب العارا بلدي كان يسكن بمسجد المجاز لزم سكناه أربدين سنة: كان فقيماً صالحاً عالماً في الفقه والشروط (۱). وكان زاهداً يدهو الى الله تعالى ء أقام أربدين سنة لم يضحك ، وغواً من خسين سنة لم يحلف بميناً ، وقال له ابن أخيه هند ما أملى وصيته: أنسيت السكفارة ? فقال: لو لا أبي في الموت ما أخير تك، ما حالفت بميناالا بالله منذ كذا وكذا محقا ولا مبطلا ، وما علمت أن علي بمينا أكفرها. وقد سئل سحنون بن سعيد لما رجم لافريقية عن الصالحين ، فقال رأيت بطر ابلس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل مهم (۱۱) ، والفضيل بن عياض هذا خراساني من ناحية مرو. قبل انه ولد بسمر قندو فشأ بأبيورد و مات مكة سنة سبع و نماذين ومائة

#### ﴿ الاستاذ العلامة الشيخ احمدزروق ﴾

وأما اختيار الزروق لها فاقامته بها الى أن توفي ، وانخاذه اياها وطناً أقوى دليل على ذلك .

وهو الغفيه الدلامة العارف بالله تعالى الامام الاوحد الحبر الفهامة الجامع بين الشريمة والحقيقة ، صاحب التصانيف المفيدة ، أبو العبــاس احمد بن احمد ابن محمد بن عيسى البرنوسي الغانسي عرف بزروق ، لتب معناه غيرقائم به ، و انحا هو لقب لجده فاستمر الوسف لعقبه كما هو شأن انتقال الالقاب من الاصول الى

<sup>(</sup>٠) ما تعلق كم إداواتهي ، ويقي له : أو يقت الصرعية

<sup>(</sup>۲) قال في تهذيب التهذيب: فضيل بن عياض بن مسعود بن يشر التيمي اليربوعي ابو علي الحراساتي ولد بخراسان بكورة اييورد ، وقدم السكوفة وهو كبير ، فسمع الحديث وانتقل الى مكة انزلما الى ان مات بها أول سنة ١٨٨٧ . وكان ثقة فضلا عابدا ورعا . قال هارون الرشيد : مارا "بت من السلماء ا"هيب من مالك ولا اورع من الفصيل . ا ه

الفروع . و برنوس بموحدة مفتوحة ثم راء مهملة ثم نون مضمومة بعسدها واو وسين مهملة ، قبيلة من العرب تسكن أرض المغرب بجهات فاس ، وزَرْوق بزاي معجمة مفتوحة ثم راء مشددة مضمومة بعدها واو وقاف آخر الحروف . وقد ذكر سيدي زروق في رحلته أنَّ نسبه يتصل بالمصطفى على من جهة أم جده ، قال ولسكن لم أحقق ذلك لموت أبي في مبدأ نشأتي . وشرف المره انمسا هو في سلامة دينه ، ولا شرف أكرم من تقوى الله « ان أكرم عند الله أثقاكم » ا ه

ولد رضي الله عنسه ثامن عشر المحرم سنة ست وأربعين وثماةاة عند طلوع الشمس. توفيت أمه ثالث ولادته، وأبوه خامسها، وهمه بقربه. فحا استم سبعاً وله غير الله مستنداً و فسكانت مدة خمره أربعاً وخسبن عاماً شفاها بالتعم والتعلم. تقله بالمغرب مم نالته محنة فارتحل عنه الى مصر ولتي بها الشيخ أبا الدباس الحضري النبي، و هنه ورث السرّ، وألف تواليف عديدة مفيدة في الفقه وطريق القوم: ألف على الحسكم لابن عطاء الله ستة عشر شرحاً وقفت على السادس عشر بخطه، وقال في آخره هذا تمام الستة عشر شرحاً. وشرح على السادس عشر بغطه، وقال في آخره هذا تمام الستة عشر شرحاً. وشرح يبده. وشرح منظومة الوغليدي والارشاد في الفقه، و ومنظومة ابن البنا ، وابتدأ شرحاً على سفينة النجاة و ظيفته، وله كتاب الحوادث والبدع، وهو يوابتدأ شرحاً على سفينة النجاة و ظيفته، وله كتاب الحوادث والبدع، وهو كتاب أجاد فيه و نقل أقلو يل العلماء في البدع وحكم مر تكبها، وله القواعد في أصل الطريقة، والكذائن والرحاة ، وكتب كثيرة، ورضي الله عنه و نفنا به كان زاهداً فاضلا منقطاً الى الله سبحانه و تعالى عادفا به دالاً عليه. له همة عالية غالمية و الحياة و بعد المات

حدثني الامار ف بالله تعالى المحقق العلامة شيخنا سيدي محمد المياشي قال : حدثنا العارف بالله سيدي محمد الهمني ، قال : لما توجهنا الى أرض المغرب و نزلنا برقة سألنا الله تعالى ببركته أن يجعلنا في جواره ، لا تقرر عنسدنا أن زروقا له الليد العليا في أرض المغرب بعد موته ، قال فلم نزل في أمن وسعة الى أن حالنا مدينة فاس و توجهنا الى أرض السودان ، فلما توغلنا فيه أصابنا حر شديد ولم يكن معنا من الماء شيء فسألنا الله تعالى ببركته فيها من في كرب واذا بداب (١٠) عليه قِربُ ماء ومعه سائق حتى دنا منا وقال خذوا السم بجواري من برقة

وعشل هذا حدثني عبد الله بن أبي بكر المضراني البلالي ، قال : خرجنا من أرض فزان ومعنا رفقة و أدخلت نفسي في جوار الشيخ ، فبيها بجن ذات لهلة ال حدثنى نفسي باعترال الوققة والمبيت عنها في جهة فنعلت فا فجأنى آخر الليل الاقطاع العاربق يوقعون برفقتي شرآ ، قال: ففر رت بلا زاد ولا ماء ولا خبرة لى بالعاربق ، وكانت تلك الارض قفرة لا بهتدي لعارقها الا خبير ماهر ، وقال لى بالعاربق ، وكانت تلك الارض قفرة لا بهتدي لعارقها الا خبير ماهر ، وقال حتى أصبحت ، فرأيت رجلا قصيراً عفى أمامي فاذا أوغلت في الهين قالعن شمالك عتى ، فاذا أخذت لغير القصد صاح بي الى جهة القصد الى أن أدخلى و دان يوم بالد موقة أكثر من أن تحصى ، ولو تتبعنا ذلك لجعنا فيه بحلماً ضخا ، وفها بعد موقة أكثر من أن تحصى ، ولو تتبعنا ذلك لجعنا فيه بحلماً ضخا ، وفها دكر ناه كناية . توفى رحه الله تعالى سنة تسع وتسعين وتماتها ، و دفن في مصراته ، وكان استوطها و انخرط في سلك أهلها ، وكان استقراره بجهة تمكيران منها ، وتزوج من أهلها من أولاد الشيخ : الجمافرة ، وولد له منها و بقوا بعد موته أم لحقوا به عن قرب ، وليس له بها فسل ، ومقامه مشهور . و تولى خدمته موته ثم لحقوا به عن قرب ، وليس له بها فسل ، ومقامه مشهور . و تولى خدمته

 <sup>(</sup>١) يطلق الداب في لغة الطرابلسيين على الحار ، والدابة على الا تان

وأو قافه قوم من أهل سرت كانوا في سالف الزمن لهم تشبه بالصالحين ، و فشأ من بعدم خلف أضاعو الصلاة و اتبعوا الشهوات . وكان عمل الشيخ معلوماً لقراءة القرآن العظم أيكوى اليه المتعلمون ، فلما غلب أو لئك الخلف على الاوقاف والفتوحات (۱) وتجاذبوها بينهم انقطم منه الطالب و المطلوب ، الى أن وفق الله سبحانه و تعالى أمير المؤمنين احمد بن يوسف لرد النظر اليه فرفع أيدى مقسمي الوقف عنه ، وولا الفقيه الخير الصالح سيدي احمد بن عمر وأخاه سيدي دخيلا سنة أربع وأربعين وماثة وألف ، فعاد الحل لشبه حالته الاولى ، ورد محصول الوقف لبيته ، و تتابم الطلاب والواردون . وفق الله الامير لمثل هذا (۱)

اويف بهيده و التابع الصارب والواركون ، وعلى الله التابيك التابع الله وأما كون علمائها عاملين العلم ه فأمر غير خفي على من وقف على تاريخهم ، أو شهد حالهم ، فقد كان بها اللفقيه أبو الحسن بن النمو وأبو الحسن على بن احمد ابن الخطيب ، وشيخنا العارف بالله تعالى سيدي احمد زروق ، وقد تقدم ذكرهم

### ﴿ الامام الحافظ الشيخ ابراهيم بن اسماعيل الاجداب ﴾

وكان بها الامام الحافظ الفقيه أبو اسحاق ابراهيم بن اساعيل بن احمد بن الحدد بن المجداني اللواتي الطرابلسي ، كان من أهل أهل زمانه بجميع العلوم : كلاما ، وفقها ، ونحوا ، ولفة ؛ وهروضاً ، فظماً وفئراً ، وله تآليف جليلة وأسالة مفيدة في الفقه وغيره : فن تواليف كتاب كفاية المتحفظ ، وكتابات في المروض صغير وكبير وكتاب الرد على أبي حفص في تفتيف اللسان ، وشرح ما آخره ياء من الاسها، وبيان اعتلال هذه الياء . استوفى فيه جميع أحكامها على اختلاف أحوالها من تصغير وتكبير وغير ذلك

<sup>(</sup>١) يعنى بالفنوحات النذور وما يتصدق به على روح الميت أو يوضع على قبر. من الزائدين

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل يسع اربعة سطور

ولما استوفى فيه ذلك استيفاء جليا تعرض فيه لشرح مقاطع الياء الواقعه في سورة مريم لاشتالها على كثير من تلك الاحكام، فجاء هذا التأليف في غاية الاظادة والتحقيق. وله كتاب مختصر في علم الانساب، وآخر مختصر في الانواء. على مذهب العرب، و ورسالة الحول تعرب عن آداب وحفظ غزير

وكان سبب تأليفها أنه حضر يوما عندقاضي البلد أبي محمد عبد الله بن ابراهم ابن هانش الطرابلسي فحكم بحكم أخطأ فيه ؟ فرد عليه الفقيه فزجره وقال اسكت. يا حول ، فما استُدعيت ولا استُنبت ؟ فألف تلك الرسالة ، واختصر كتاب نسب قريش لابن عبد الله الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن. عبد الله بن الزبير بن العوام رحمه الله تمالى

قال التيجاني: وحسبك بهذا التأليف علماً وفائدة . وقد مدح هذا الكتاب الشيخ أبو الحسن بن مغيث بقوله: هو كتاب عجب لا كتاب نسب ، وقد أدخل أبو اسحاق فيه من حفظه زوائد تشتمل على فوائد نبه عليها . ولم تكن له رحلة عن طرابلس الى غيرها ، وقد سئل : أنى لك هذا العلم ولم ترتحل ? فقال اكتسبته من بابى هوارة وزناتة ، وهما بابان من أبواب البلد : الاول من شرقيها ، والثاني من غربيها ، نسبا الى من نزل جها في سالف الزمن [ من قبيلتي زنانة وهوارة ] . وهذا منه اشارة إلى أن ما استفاده من العلوم انحا كان بلقاء الوافد عليها من الغرب أو الشرق

وكان له رضی الله قمالی عنه اِعتناء بلقاء الو فود و اكرامهم ، ولم أقف على تاريخ وفاته

﴿ الامام الحافظ الشيخ عبد العزيز أبو فارس ﴾

وممن كان بها من العلماء الحفاظ الامام أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم

ابن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيدة . كان فقيها حافظاً ، حازمن العساوم الاصولية والفروعية الغاية واتقنها وهو سباي " النسب ومولده بطرابلس سنة ست وثلاثين وسنمائة ، وتفقه بالقاضي أبي موسى ابن عمران الطرابلسي وارتحل الى الحج سنة ثلاث وسبمائة

## ﴿الاستاذ أبو موسى بن عمران الهوارى ﴾

وكان شيخه أبو موسى الهواري المتقــدم الذكر فنيها عالماً تولى النضاء بطر ابلس نيفا وثلاثين سنة و استن فيه بسنة أهل الفضل والعدل

و كان رضي الله عنه ذا أخلاق جميلة و سيرة حيدة مشتهرا بالعمل ، و بذلك أرسل له الخليفة الحفض سنة تمان و خسين وسبعالة فوصله بتونس فولاه القضاء بها وألم نيفا و عشرين شهرآثم توفى رحمه الله تعالى سنة ستين وسبعائة

# ﴿ الاستاذ الشيخ أبو محمد بن أب الدنيا ﴾

و من أشياخه أبو محمد بن أبى الدنيا المتقدم الذكرة كانت له رحة من طرابلس الى المشرق في طلب العلم فقضى فريضة الحج وادرك الريغي والصفر اوى وأخذ عنها ، وارتحل الى تونس في مدة الامير أبى زكريا ابن أبى حفص فاقام بها زمنا ثم عاد الى بلده طرابلس ، واستدعاه الامير كا ذكرنا فولاه قضاه الجامة والانكحة والخطابة بالجامع الاعظم . وله قصانيف كثيرة منها المقيدة الدينية وشرحها وجلام الاتباس في الرد على نفاة القياس ، وكتاب مذكر اللؤاد في الحض على الجهاد

وكان رحمه الله تمالى أديباً شاعراً ، و من شعره قوله :

طرق السلامة والفلاح قناعة وازوم بيت بالتوحش مونس يكفيه أنساً أن يكون أنيسه آي السكتاب ونوره في الحندش واذا رأت عيناه المسانا أى فلينفرن نفور ظبى السكنس ولقاما ينفك صاحب مقول من عثرة أوزلة في المجلس لمحمى وتكتب والجمول منفل حتى براها في مقام المفلس وأغلم له الخليفة المستنصر الحفصي تغيراً في بمض الاوقات فكتب اليسه وستطفه مهذه الابيات:

ضروبا من النعاه جلت عن المثار أمولاي لازلتم تنيلون عبدكم ينال فأكمل لى به منحه الفضل ولم يبق الا العفو وهو أجل ما بصاف ولاطمم الحياة عحْلُوْل فما الميش في الدنيا بغير رضاكم فأنكرت أحوالى وأنكرنى أهلى و قد كدر الاعراضُ صفو معيشتي وبالمفو عن جرمي وبالصفح عن مثلي ولى أمل يقضى بغفران زلقي وتُحيى رسوم الفُضلو الدين والمدل بقیت تزید الملك عزا ورفعة فانهما ماأخطيا أحدآ قبلي فلا يخطئني منك عفو ورحمة على المصطفى مِن خلقِهِ خاتِم الرسل وصلى اله العرش بدأ وعودة وتوفى بتونس رحمه الله تعالى بوم الجمة المان بقين من ربيع الاول من . سنه أربع وثمانين و سمائه .'

# ﴿ الشيخ أبو الحسن الهوارى ﴾

ونمن كان بها من العلماء الفقيه أبو الحسن بن موسى بن عمران الهو اري (١)

(۱) ذَكَرَه ان غلبون هما بلسم أبو الحسن بن.وس بن.مدر الموارى ، وقد كنتها. و عمران ، بعل.معمر يناء على ماذكره في سفحة ٧ وفرترجة ابى فارس،فقال : وتفقه بالناخيالية وسيمين عمراناالطرابلس.وابو موسى هذا هو الحقو المترجم له كما ذكره المؤلف. وقد ذكره الناشبۇنارنخه بقوله : ابو موسى بن عمران المموارى الفطر ابلسي أحد أرياب الرتب الجامعين بين رياسة الفقه والأدب، ولد بطرابلس سنة ست وسنائة وقرأ جا يسيراً ثم توجه مم أخسيه القاضي أبي موسى المتقدم الله كر الى المهدية لقراءة على أبي موسى زكرياء البوني فلزماه مدة ثم عاد أبو موسى الى طرا بلس ولزم البوني أبو الحسن وتفقه عليه واختص به اختصاصا كبيراً، الى طرا بلس ولزم البوني أبو الحسن وتفقه عليه واختص به اختصاصا كبيراً، الحل كانت فتنة أبي حراء ما المدينة وبعث الشيخ أبو علي ابن أبي موسى بن أبي حضو والى المدينة له بقتل أبي حراء وتوجه الامر من الخليفة له بقتل أبي حراء وازعاج البوني الى الحضرة وفقتل أبا حراء وحول البوني على حمار ومعه خواص أصحابه في فذ كر من رأى ذلك : ان البوني وعمل عند المناب عند الله والمناب عند المناب عند المناب عند الله والمناب عنه الله والمناب عند المناب عند المناب عند الله والمناب عند الله والمناب عند الله والمناب عند الله والمناب عند المناب عند ا

هكذا في البر يفمل بي كيف لو زلت بي القدم

وكان ممن وصل معمه أبو الحسن بن عمر ان الطرا بلسي ثم أدركت الامير شفقة على البوني فأعاده التى وطنه وأقام ابن عمر ان بالحضرة . وكان فقيها مُفوَها السناً خطيباً غير أنه كان في لسانه فضول كثير ، كثر امتحانه به والتعرض له بسببه . و توفي في دولة الخليفة المستنصر رحمه الله تعالى . وكان أديباً عاقلا وله شعر كثير حدث عنه أبو يعقوب يوسف بن أبي موسى ابن أخيه ، قال : كنا جلوساً بين يديه فأنشد بعض من حضر بيتين لابى الوليد سليان بن خلف طلماحي وها :

مغىى زمن المسكارم والسكرام سقاه الله من صوب النجام وكان البر فعملا دون قول فصار البر نطقاً بالسكلام قال فأنشدنا رحه الله تعالى لنفسه متمماً عليهما بقوله:

وزال النطق حتى لست تلقى فنى يسخو بمرجوع السلام وزال الادر حتى ليس الا سخى بالاذى أو بالملام وكان الخليفة تغير عليب مرة ، فتقفه بدار الاشراف . وكان بمن ثقف معه أبو عبد الله محمد بن يحيي الفضيلي فحصل بينهما اتصال وود ، فاتفق أن سرح بين همران قبل الفضيلي فيناً، الفضيلي بذلك وأفشأ مرتجلا :

لأن سرنى فك الاسارى من الحبس فقد ساءني فقدي الما فيه من أثمبي ولو انني خُرِّت فها أريده لاَثمرت تقديمى سراحك عن نفسي وفي مدة لزومه بيته للجنوة التي كانت له من الخليفة قدم صديق له من السفر ممن تلزمه زيارته فكتب اليه:

كتبتُ ولولا الحكم كنت اليكم من الشوق في متن الرياح أطير وأني أسير أن أسير مسلماً عليكم على وجعى وذاك يسير وما في صحيح العتب من خالص الوفا فسيان فيه غيبة وحضور وله رحم الله تمالى في معافاة الخليفة من مرض كان به :

الله أنم بعد البؤس بالغرج باأزمة الدهر عند الشدة انفرجي ('''' وله رحمه الله تعالى في مداعبة أبي المجد الصوفي لولوعه بشكاح العجائز: أبا المجسد كم تغرى بحب العجائز وذلك في شرع النهى غيرُ جائز كلفت بأطلال محا الدهرُ رحمها فأصبحت تبغى الغوز بين المفاوز وله أيضاً رحمه الله عزال :

آهاً نردد لو تشفی لنا کُرَبا وبالتّسلات تحیی لو قضت اربا وبالاً مأنی بنال القلب بنیته وقد تحقق من معتادیها کنها رتاح ان لاح برق من جهامتها و ما تراهی له الاوقد ذهبا

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف ثلاثة ابيات بعد هذا حذفناها لاختلالها وزنا ومعنى

وما تطاول الا 'جنة وانقضبا ويختشي الفقر ان ما يبتني قربا أمراً يُديب من الاصلاد ماصلبا يهون الامر من دنياد ما صمبا سودا توجيع في أحشائها لهبا لو استمرت لما هبت نسمُ صبا أبدى اذا طرقت احدائه رهبا ولا أسراذا ماه المني انسكيا(")

يُسَرُّ إِن مُدَّ يو ما حبل منيته ان عزما يبتغيه فهو في دهش وارحتاء القلب كم اجشه وكم يعاني ملمات بأيسرها وكم يُماجلج في أفكاره لججاً وكم نهب سموم من تنفسه استففر الله لا أشكو الزّمان ولا أنْ طط منه أعوزني

#### ﴿ الشيخ عبد الوهاب القبسي ﴾

ومن الاويسيين بالمدينة المذكورة الشيخ عبد الوهاب القيمي رأى النبي عَلَيْكُ نحواً من أربعائة مرة ، وكان يشاور النبي عَطِيْرُ في أ كامر أموره ، وقدره الآن بها مشهورولم يعلم قبر أحد ممن ذكرنا ، ولم يبق موضم سواه هو والشيخ الشعاب . وموجب ذلك استيلاء العد وعليها وطول اقامته بها

## ﴿ الاستاذ أبو عبد الله محمد بن احمد بن الامام ﴾

وتمن استوطنها من العلماء الاغراب بعد فتحها الاخير الامام العالم أبو عبد إلله محد بن أحد بن الامام، استوطنها ونال بها خيراً الى أن توفى سنة <sup>(۱)</sup> كان رحمه الله فتيهاً حافظا منقطما الى الله سبحانه و تعالى ، ولم يشتغل قلبه من الدنيا بشيء ، ولم يتخذولدا ولا أهلا . وكان رحمه الله أكثر اشتغاله بالمطالمة

<sup>(</sup>١) بعد هذا بيت حذفناه لعدم وضوحه

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل بسع كلمتين . وذكر النائب في تاريخه أنه نوفي سنة ١٠٨٣

و الذكر . وشرح الشيخ خليل شرحا حافلا وقفتُ على قطعة منه أجاد فيها . وذكر لي الأخ سيدي محمد بن مصطفى الماعزي أنه لم يكمله

## ﴿ الشيخ أبو العباس أحمد بن ثابت ﴾

و الفقيه الصالح الزاهد العالم أبو العباس أحد بن ثابت ، تولى بها مسجدا ما بين البئر الشامية والحام الاكبر ، وبه كان يقرأ الدرس ، وتفقه به جماعة من أهل البلد ، منهم الفقيه المفتى أبو عبد الله محد بن محد بن مقيل . وله رحلة من بلده الى الازهر ثم الى الحج ، ثم آب منه واستوطن طرابلس ، ولم يزل بها الى تاريخ هذا . وقد طعن في السن وانقطع عن التدريس

### ﴿ الشيخ أبو العباس أحمد النصرى ﴾

وتمن استوطنها من الافاضل أبو العباس أحمد النصرى ، كان فقيهاً فاضلا خيرا تصدى للتدريس الى أن توفى بها سنة تسم وتسعين والف

﴿ الشيخ أبوالعباس أحمد القروى ﴾

والغفيه أبو العباس أحمد القروى ، كان فقيهاً عالماً أديباً توفى سنة ثلاث حشرة ومائة والف

## ﴿ الاستاذ أبو محمد عبدالله بن يحيي السوسى ﴾

والفقيه العالم العلامة الذكر اك الفهامة ، الجامع بين المنقول والمعقول ، شيخنا أ بو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد العزيز السوسي الجلحى الصقائي الادريسي ، فشأ بحاحا بالصقال منها ، وارتحل عنها لمراكش ، وحضر بها مجلس الفقيه أحمد العمار في الفقه ومجلس الفقيه أحمد بن ابراهيم السوسي ، وقرأ في أحكام القرآن و بمض رو اياته على الاستاذ سيدى أحمــد أكزُّ : بهمزة بعدها كاف وزاي مضمومة مشددة ــ نسبة لقبيلة من قبائل حاحا ، وانتقل منها الى السوس ولتي لها الأفاضل، وانتقل منها لدرعة واجتمع بالشيخ العارف بالله تعالى العالم الر باني سيدي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى والفقيه العالم سيدي أحمد المشتوكي و المالم العارف سيدي عبد الكريم التدغي \_نسبة الى تدغة احدى قبائل السوس\_ وعدة أفاضل وأخذ عنهم، وانتقل منها لتفلالت ولقي بها الفتيه العارف بالله حزة بن عبد الله بن سالم العياشي صاحب الرحلة ، وأخذ عنه النحو والتصريف و ميم منه صحيح البخاري ، و انتقل منها الى تلمسان ولقي بها المشايخ و أُخذ عنهم السنوسي ، وانتقل منها الى الجامع الازهر سنة ست ومائة والف. ولقى به الشيخ الفاضل العالم أبا عبد الله محدالنشرني، والشيخ أحد ابن العقيه الشافعي، وشيخنا الشيخ عبد الرءوف البشبيشي الشافعي ، والشيخ أحمد البقري ، والشيخ المختار التلساني ، والشيخ الاطفيحي ، والشيخ حسن الشر نبلالي الحنفي ، وتفقه بهم في النحو والتصريف وأخذ عنهم الفقه والتفسير والكتب الستة وتفقه به جماعة ولم يزل الى تاريخ هذا متصدرا للاقراء، أخذت عنه قطعة من البيضاوي ، ومسائل من العضد على مختصر ابن الحاجب أبقاه الله تعالى للنفع آمين

#### ﴿ الاستاذ الشيخ أحمد المكنى ﴾

ويمن تفقه بها وولد بها الشيخ الفقيه الصالح سيدى أحمد المكني . كان رحمه الله تعالى صالحا بحباب الدعوة محترما موقوا مهاباً ، تولى الافتاء بها وسلك فيه سنن أهل العدل ، كان متجافيا عن الظّلَمة وأعوانهم ، لا تأخذه في الحق لومة لاثم ولايبالى اذا رأى عظيم منكر بتغييره ، ولا يتوقف فيه على مراجعة اولى الامر واذا بلغهمذاك لم يسمهم الامساعفة الشيخ ولد رحمه الله تعالى سنة اثنتين وأربعين والك و توفى رحه الله تعالى سنة اثنتين وأربعين

#### ﴿ الاستاذ الشيخ محمد بن مقيل ﴾

و ممن تفقه مها و ولد مها الشيخ العالم الصالح سيدي محمد من مقيل الكبير تفقه بسيدي أحمد المسكمي و غيره من الو فود القادمين على البلد ، و تولى الافتاء بها عند كبرسن الشيخ سيدي أحمد المسكمي وصاهر ، الشيخ بابنته ، ولد رحمه الله سنة أربع و خسين و الف . و توفى ليلة الأحمد لتسم خلون من جادى الاولى سنة احدى ومائة و الف . كان رحمه الله تعالى فقيها دينا شاعراً بجيدا فيه ، ومن شعره يخاطب سيدى محمد من الامام رحمه الله تعالى لما و فد الى طرا بلس قوله :

﴿ الاستاذ الشيخ أحمد بن عيسي الغرياني ﴾

وبمن ولد بها و تفقه العالم الخير الديّن سيدي أحمد بن عيسى الغرياني . و كان

رحمه الله تعالى شديداً في الحق

حكى آنه لما وقف عنهان باشا أسلاكه على بنيه أحضر العلماء وسألمم عن عمته الوقف فافتوه بالصحة ، فأمرهم بالنزول فنزلوا (١) فلما حضر الفقيه المذكور أمر بالنزول والموافقة فأبي عليه ، فسأله عن حكه فأفتاه بالبطلان . والحق ماقال خقد صرح شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى في فروقه ببطلان ذلك ، ولحقه الاذى من عسم مخالفته النصوص مراراً وسجن على ذلك ، ولم يتوصلوا اليه بشيء ، فجزاء الله عن دينه خيراً . ولدرحه الله تعالى سنة أربع عشرة وألف وتوفى رحه الله تعالى ضحوة الاثنين لعشر خلون من شعبان سنة عان ومائة وألف

#### ﴿ الاستاذ الشيخ محمد بن مساهل ﴾

وى ولد بها وكان من الأخيار و تولى الافتاء وسار فيه رحه الله تعالى سبر المسلماء الماملين الفتيه المالمان الفتيه المسلماء الماملين الفتيه المسلماء الماملين الفتيه المسلماء الماملين المسلم و المسلمين و ألف . و كان رحمه الله فاضلا له تعلق زائد بالموفود القادمة على البلد الله أهل الخير ، و انتفع به جاعة ، و تفقه به سيدي أحمد المكني و غيره و أخذ عنه سيدى عبد الله بن سالم الميّاشي صاحب الرحلة ، و كانت له رحلة مع سيدى محمد الصيد

حكى عنه أنه مكث أربعين سنة يعملي الجمة بمسجده. وله رحمه الله تعالى عُدم صدق مع الله سبحانه وتعالى ، وكانت توليته الافتاء أو اخر الحجوم سسنة سبم وتلاثين وألف

﴿ الاستاذ الشيخ عبد الله بن أحمد بن غلبون ﴾

وممن وقد بها في عملها وهو من أهلها الفقيه الصالح الشبيخ سيدي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) النزول : النوقيع . مكذا جرى به العرف عند الطرابلسيين

أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون نشأ بمصراته ، وأخذ عن سسيدي الشيخ أحمد المكني ، وارتحل لجربة وأخذ عن الفقيه الفاضل الشييخ سسيدي ابراهم الجني رحمه الله ، وارتحل عنها الى مصر وأخذ عن العارف بالله تعالى أي عبد المثالثين سيدي محمد الخرشي ، وعن الشييخ العالم الشيخ عبد الباقي الزرقائي رحمهما الله تعالى وجاعة . كان رحمه الله تعالى كريما حلها يتقى ما يشين عرضه

حكى أنه كان رحه الله تمالى بدرنة ووجدعليه فقهاؤها من اقبال الامير عمد ابن محمود ياي عليه ، فأجم أمرهم على أن يغضبوه باغرامه شميئا من الدنيا ، فدسروا الدلك حيلة بأن بعنو الامرأة من بنات الخطأ(١) بالبلد وأمروها أن تأتيه وهو بالديو ان و تناديه و تدمي عليه بخمسين أصلانيا أمانة وضمها عنده ، ووصفوه لما فغلت ، فلما أتته علم من ذكائه رحه الله تمالى أنها خديمة قصدوه بها فبادر بالاقرار لها بذلك ، واستلف ذلك ودفعه لها ولم ينضبه ذلك ، وعفا رحمه الله تمالى عن فاعل ذلك عند ارادة الامير محمد باي الانتقام منه ، توفى في صفر سنة خس عشرة ومائة وألف

#### ﴿ الشيخ عبد السلام بن عُمَان التّاجوري ﴾

ويمن كان بها من العلماء من أهلها الشيخ عبد السلام بن عنمان بتاجوراء وتفقه بسيدي محمد بن مقيل وغيره من أهل البلد ولم تكن له رحلة عنها . وألف كتابا في الفتاوي سحاه التذبيل » زعمأنه ذيل بهالميهار . وجم فيه من الفث و السمين شيئا لم يسبق به . و كتابا محماه « فنح العلم» في مناقب الشيخ عبدالسلام بنسليم تعرض فيه لما في البلد من صالحين ، واعتمد في وفاتهم و خصائصهم على أخبار هو المتلقدة . (٢) ، و له حيل في المعاملات تعل على عدم انقائه

<sup>(</sup>١) من الموسسات (٢) هم المنتسبون الى الطرق . ويسمون عندًا بالفقراء

كان عيل الى نصرة الطائفة المتفقرة المبتدعة ، وبحتج لبدعهم بما لا يشك في بطلانه من له أدنى مسكة من عقل . واليم اعتمدت الفرقة المتفقرة ، حتى أنهم ان احتُمَّ عليهم بحديث أو آية عارضوا بالشيخ المذكور وله كتابة على المختصر زم أنه اختصر بها شرح الشيخ عبد الباقي عليه . توفى عنما الله عنه ليلة الثلاثاء لحس خلون من شوال سنة تسم وثلاثين ومائة وألف

و نحا نحوه في الا نتصار لمتفقّرة الوقت تلميذه الشيخ محمد النماًس وشديده على تلك الطريقة ، وحث عوام الناس وضعاه العقول عليها ، وجعل لهم مرغبــات من حكايات الصّالحين ، وفي طبها هلاكهم وهلاك الدين

وقد بلغه عني أني أذكر صنيعهم، وكنت قدست على حضرة أمير المؤمنين لمصلحة عنت، وأقمت يجواره مدة ، وبلغه اقامتي فأتاني بمض أصحابه وأخبر في بدعوة الشيخ في ، فوعدته بالمرور عليه أن أبت الى أهلي ، فأتانا بعد وداع أمير المؤمنين واستحنى في الحضور عند الشيخ ، فهيات رواحلي وأمرتها بالتقدم أهامي والمرور على الشيخ فان رأوا منه بشاشة أقاموا الى أن ألحق بهم والا ظعنوا فلما قربوا من منزله [ رأوا منه عدم (١) ] البشاشة فظمنوا و وتخلفت بالمدينة فلعنوا الحقيقينا بأخينا سيدي عبد الله الشماب الصيدي فدعانا لطعام فلم تسمنا مخالفته ، فالتقيينا بأخينا المؤرب عو الحسة عشر درجة وسرت ، فتناو لنا طعامه وصلينا المغرب وسرنا فحررنا بالمدرسة الناجورية التي بها المطلبة المشتغلون عليه ، فوجدناه خلف لنا صاحبه محد بن سالم رسول دعوتنا سابقاً ليأتي بنا الم الحل ، فأتيناه وأكرم متوانا وأحسن نزلنا، ووافق ذلك ليلة جمة وبها كان المجاعهم فأنزلنا بمحلهم الذي يجتمعون به . فلما صلينا المشاه دعانا لبيته وقرب لنا طماما ثم خرجنا منده لنمود الى محلنا ، فأمر بسراج لنا في عل آخر ، فدخلنام طماما ثم خرجنا منده لنمود الى محلنا ، فأمر بسراج لنا في عل آخر ، فدخلنام

سياق الـكلام يقنضى هذه الزيادة ، و في الاصل بياض مكانها بسع كلة

فوجدناه غير فسيح الساحة ، وغاب عنــا الشيخ لترتيب المتفقرة مدة ، فرتبهم وقدم ، فلما مكثُّ واستقر به المجلس سأل عن الحال وبالغ في التلطف بناً . ثم استفهدني: هل ما بلغنا عنك من التعرض لتفقّر تناحق ؛ فأجبته : هو كما بلغك عني . وقلت : انك تملم محبق لـكم واعتقــادي فيكم الخير . وأنت تعلم أن الدين النصيحة ، وأنا الليــلة ضيفكم وبجواركم فحق عليكم نصحي بأن تبينوا لي الامور وستندكم في ذاك بحجة واضحة ومليَّ قبولهـــا ، أو تقبلوا بيانَى وحجتي فتعذروني فيا أتكام به . ف كان من جوابه : ان هذه طريقة الشيخ سيدي عبد السلام، فأجبته أن ليس ذلك طريقته ، وحاشاه أن يفصل ذلك، وعلى تقدير فعله ذلك لا يقتدي به في ذلك اذ هو رجل مجذوب ذو أحوال لا يتعرض له في خاصة نفسه، ولا يسلم فعله لمقتدبه . فأضرب هن ذلك و أخذ في الجدل، فقال : وما تنكر منا ? فقلت : اجمَّاعكم للذكر ليلة الجمة والاثنين بخصوصهما ؛ فقال : هذه ليال فاضلة وردالنص بتفضيلها ، فقلت لمم ، وهل ورد لص في تخصيصها بشيء من المبادات ? فقال لم أقف علىش. . فقلت : أجمت الامةعلى أنه لايجوز لأحد أن يقدم على أمرحتي يعلم حكم الله فيه . فسكت . فقلت : أثمتقدون أن صنيعكم هذا دين ? فأجاب : لولا الدين ما فعلناه، فقلت : يم يتبت الدين ? فقسال بالتواتر: فقلت سلمنا أن الشيخ المستندين اليه يسلم له ويقتدى به ، فن أثبت لكم هذا عنه ?و من روى هذه الطريقة عنه ? فلابد أن تمكون رواية الندين بالعدولُ فقال : رواها شيخنا الشيخ سيدي على الفرجاني . فاجبته : هو أصل هذا الامر ومؤسس قواعده وداعي الخلق اليه . فامتقع لونه ، فلما رأيت ذلك منه سألته : هل يقبل قوله فيه أوشهادته ? فأجاب: لا يقبل فيه . فانتقل الى الشيخ أي ر اوي فأجبته وألزمته بمثل الاول، فأفق فيه بالاول. ثم اهتدى الى الشيخ عبد السلام ابن عُبَان بعد مدة واحتج روايته : فقلت : هو منسوب للعلم ومشتهر بالعدالة .

خفر ح بدلك . فسألته : هل يقمل ذلك ? فأجاب : لا يقمل ذلك . فقلت و هل هو راض به ? فأجاب نعم . فقلت : ما حكم الله في شهادته فيه ? فقسال : لا تقبل . فقلت : حينفه بجب عليكم الافلاع . فاضرب عن كلامنا وأخذ يسأل عن المسكر من طريقهم ، فقلت : أخذكم مالا بمن غلب عن جمكم ليلة الاثنين والجمة كرها بمن انقسب اليكم وتسمو نه حقا ، وأخذ كم بمن فعل معصية مالا سوى ما شرع بمن انقسب اليكم وتسمو نه حقا ، وأخذ كم بمن فعل معصية مالا سوى ما شرع الله فيه . فقسال : مستندنا في ذلك جواز التأديب بالمال . فقلت : أنتم مالكيو إن جوز ذلك اللامام بشرط أن يضعه في بيت مال المندين الى أن يتوب فيرجعه اليه . فقسال : وأين الامام ? فقلت مذهب مالك يقول بإطاعته بعد انعتساد البيمة ولو فاسقاً ، فسكت . فسكان آخر كلامه لى : هذه طريقة مشايخي لا يسمني تركيا كائنة ما كانت . فين يو مثلا زام ما كان هندي من أفسافه و اتباعه الحق . هدانا الله وايا الى الصراط المستقر آمين

## ﴿ الاستاذ الشيخ أبو الحسن على بن عبد الصادق ﴾

و ممن كان بها من العلماء من عملها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الصادق بن احمد بن عبد الصادق بن عبد المحادق بن عبد الله المبادي نسبة للمبايدة قبيلة من بني سلم . كان أولهم استوطن الحضراء من أرض فزان ، ثم انتقال الى ساحل طر ابلس واستوطنه و نشأ عنه خلق كثيره و كانت له همة وسطوة ، و لقب بعض أولاد ، بالجبالية . وسبب ذلك أن عبد الله الجد المنسوب اليه كانت له أخوة و عبة في الشيخ المارف يالله تمالى سيدى زروق ، فأناه الشيخ المذكور زائراً ، وكانت له زوجة تعطل فاشتكى الى الشيخ ف كاشفه الشيخ بأنها تلد جبلا، فولدت ، ولمار و يقال الذرية أولاد الجبل

والجبــالى . ومنهم اكتسب الوصف أولاد محمد بن حموده لانهم أخوالهم حتى غلب الوصف الآن عليهم

كان رحمه الله تعالى فقيهاً صالحاً ديناً يكره الابتداع في الدين ، له تواليف هديدة فى علم الكلام والفقه وكلام القوم ، شرح الصغرى للشيخ سيدى محمد السنوسى ، ومنظومة الشيخ عبد الواحد بن عاشر ، واختصر رسالة بن أبى زيد وشرحه . وله منظومة فى عيوب النفس وشركها شرحين كبيراً وصغيراً . وله تواليف في أسباب الغنى وشرح منظومة الشيخ عبد الغني بن عبد الرحمن بن . عبد الرحم بن عبد الله بن محمد بن الوليدى الفاسى فى ما يجب على المسكلف مرة فى العمر هينا ، وفى ما يجب على السكفاية . وألف كتاباً فى البسدع سهاه و محمد الله محمد الاحوان فى الرد على فقراء الزمان » وشرح منظومة الشيخ أبي عبد الله محمد المصالح الأوجلى في التوحيد ، وله عدة تواليف . ونظم أصول الطريقة المنسوبة المصالح بالله تعالى الشيخ زروق سهاه و هداية العبيد الى الطريق المبتغي الحيد » وشرحة .

كان رحمه الله تمالى بميل لجم المسائل دون تحرير ، فكاحته في ذلك فقــال قصدي حفظ الدين و نقل أقاويل العلماء ، فالله تمالى يتقبل حمله وبحسن ثمو ابه . توفى رحمه الله تمالى لبان بقين من ربيع الاول يوم الاثنين بمد الظهر سنة ثمان و ثلاثين ومائه و ألف تغمده الله تعالى يرحمه آمين

#### ﴿ الاستاذ الشيخ احمد بن حسين بن سيد الناس ﴾

وعن ولد بها وهو من أهلها الشيخ الفقيه العالم العلامة ، النحرير الاديب النحوى الغوى ، سيدى أحمد بنحسين بن أحمد بن محمدين علم بن أحمد بن قائد بن أحمد بن على بن سيد الناس . كان بيته بيت علم · ارتحل الى مصر ، ولقي بها الشيخ أحمد البشبيشي المكبير، والشيخ سيدي محمد الخرشي والشيخ عبد الباق ، والشيخ حسن الشرنبلالي وعدة أفاضل رحمهم الله تعمالي ، وتفقه بهم في كل العلوم ، وأخذ عنهم الحديث ، والتفسير، والسكلام، واللغة ، والاصول، والنحو، والتصريف، والقراءات، والحكة. وله رحمه الله تعالى القصائد المشهورة البلاغة · منها تخميسه المياضية في مدح خير البرية ، فاق فيه الاصل وغيره ، وله الرسائل المشهورة بالبلاغة والآداب السنية ، كالمقامة الثورية وغيرها . اختصر رحمه الله الوزّية فظا رائقاً سالما من الحشو، وله منظومة ف المقائد مماها « درة المقائد » سبمين بيتاً ، لم ير مثلها في سلاسة النظر وهذو بة اللفظ . أعر بت عن علم غزير، وله منظومة في مذهب أي حنيفةً سهاها ﴿ الممينه ﴾ كان رحمه الله تمالى علامة عصره فقيهاً في كل العلوم . فني كل علم تكلم أعجز فحوله ، لم يصحبه حظ ، فتُدَّم عليه من هو دو نه للفتيا وكان ينشد عند رؤيته : يحسبه الجاهل، البيت (١) وكان محسوداً على فضله . وقد مدحه الافاضل من أهل المشرق والمغرب بغرر القصائد. فمما مدح به قول القائل: يا فاضلا فضله بين الورى ظهرا وعاقلا وهو بالمساول قد شهرا ويا فقهاً له في الفقه مرتبة ابدى بها سرما أخفى من اختصرا وطلما بتقارير الشفاء شفى أمراضَ قلب الذي في درسه حضرا وصح لمــا روی عنه مشافهة صحبح منن دالبخاری ، وارنوی ، درراً لقد حباك اله العرش جل بما حباك مما به قد صرت مشتهرا يا ابن الحسين جزال الله مكرمة أبديت في كل علم الوري عبرا « عن يَّة الشاذلي » كانت منارة فظمتها فعلت قدرا على النظرا

<sup>(</sup>١) يحسبه الجاهل مالم يعلما شيخاً على كرسيه معما

وفي المقائد أبديم لمشتفل بعلمها « درة » قد فاقت الدررا كفاك في مذهب النجان نظمكم « معينة » سرها في السالكين سرى. وكم مسائل قد كانت مشتة جعمها فغدت كالدر حين برى يا أيها العلم الفرد الذي افتخرت به طرابلس لما آن بها اشتهرا دامت عليك من المولى نمائه ولا برحت بسر الله مستشرا ودمتم قبلة القاصدين ولا زالت فضائلكم في العمالين ترى بجاء أحمد خير العالمين ومن على البراق الى السبم الطباق سرى عليه والآل والاصحاب قاطبة تحية عرفها قد أخجل الزهرا ولو تتبعنا ما مدحه به الافاضل من أهمل المشرق والمغرب نظاً لجعنا من ذك ديو اناً. وفي هذا كفاية توفى رضي الله عنه ليلة السبت اليلتين خلتا من شهر رجب سنة ثلاث عشرة و مائة وألف

وأما كون أهلها يتركون التجارة وقت صلواتهم اشتمالا بها فأمر أشهر من. أن يدكر، ولم يزل منادي السلم ينادي عليها الى أن يسمم الاذان فيضرب. أمينهم حلقة الباب فاذا سمعوا ضربها انفضوا الى الصلاة وتركوا المتجر

#### قال الناظم :

(بها ملك اندى من السّحب راحة وأرأف بالاغراب من والدانها )
﴿ له حمة تدعو لتأييد سنة يحفظ مبانيها وجمع روانها )
أقول: الملك الممدوح هو أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن محود بن مصطفى الترمنلي نسبة الى التبيل المشهور بأرض الاناضول بيته بيت عز وبحد مؤلل. كان جده مصطفى كبير طائفة من الجند ،وقرا مهايا . وأبوه يوسف نشأ عاملا ، ولم يزل كذلك مهابا موقرا بدار الملك مشهورا بها الى أن توفاه الله تعالى

وخلف أمير المؤمنين أحممه في رفاهية عيش وعلو همة ، ولاه خليل باشا عمل أبيه على ساحل المنشية ، وكان يكرمه و يراهيه ، ولم يزل كفاك مهابا موقراً الى. أن أراد الله تعالى نقل الملك من يد ابراهيم أليل الى محمد باي الملقب بابن الجن. فنظر أهل الديوان في البلد مع سابق الارادة الازلية ؛ فكان لا وبع عشرة خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. فازداد أمره وعلا شأنه. ولما قتل محمود أبو امَّيس ابن الجني غــدرا وتولى موضعه وبايعه من بايعه على. ضفينة توسيرفي أمير المؤمنين أحمد صلاحية الملك دونه، فاراد الفتك به م فارسله الى غريان ليبطش به من فها من الجند ، فراسله اهل الديوان من رؤساء. العسكر وعامة الجند وأهل البلد بالقدوم عليهم ليبايعوه، فقدم يوم الثلاثاء لاحدى عشرة خلون من جمادي [ الآخرة ] (١) سنة ثلاث وعشرين وماثة و ألف ، فدخل السوق و بايمه من به و لم يختلف في بيعته من أهل البلدين المنشية والساحل وأهل الديوان والمدينة اثنان لعلمهم بصلاحيته لما قلدوه من أمرهم دون غيره. وحاصر محودا في المدينة بوماً ، وراسله أهل المدينة بالبيمة ومسكوا محموداً بواسطة حسونة الشريف، وأدخلوا أمير المؤمَّنين المدينة وبايعه الناس وتمت له البيعة ، وقدمت عليه الوفود من أهل القرى والبوادي يبايعونه و أعلن بنصرة الشريمة وأهلها وعقد مجلسا لحضور العلاء بين يديه لفصل الخصام، وأمر عماله أن يفعلوا كذلك، فغمل البعض، و بالغ في تعظم العلماء واكرامهم. وفرض لهم في العطاء ۽ وزاد في اكرام أرباب البيوت القدعة وحدالناس سيرته ولما مضت على بيعته عشر ليال خلع على يوسف باي وولا. ﴿ دَايِمْ ﴾ وأقامه بالقلمة ، وخرج عن المدينة و سكن بالمنشية . وكان ذلك في أو اسط جمادى المذكور مر السنة المذكورة

<sup>(</sup>١) ذَكَر في اول ترجمته انه جمادي الا خرة

[ وفي الحادي والعشر بن من هذا الشهر (١٠) ] قدم خليل باشا في أسطول من قبل السلطان والياً ، وأراد الدخول ، فحضر العلماء والروساء من أهل الوطن بين يدي أمير المؤمنين وأجمعوا على منمه من الدخول ، فأقلم الى جهة الغرب في عَاتُمَاتُهُ مَقَـَاتُلُ وَنُولُ مِزُوارَهُ ﴿ قَرِيةً مَن عَمَـلُ طُرَابِلُسُ يَسَكُنُهُا أَخَسَلَاطُ مَن العرب والبرابر (٢) ، وأسكنوه وأنزلوه لهما ، وبعث الى الأعراب فقدم عليه ابن نوير ومن تابعه على الفساد، وتقدمت السفن فقدمت المدينة الست خاون من شهر رجب من سنة الاث وعشرين ومائة و ألف . وزحف خليل عن الضم اليه من الأعراب حتى نزل زواغة ، فجنَّد له أمير المؤمنين عسكره ، ووافته خيله المرتزقة والمتطوعة والثقى الغريقان بزواغة ، فانكشفت الحرب عن خللان خليــل وقتل بزواغة ﴿ وهي مدينة قديمة السهاة بصبرة ﴾ (٣) يوم السبت لثلاث عشرة خاون من رجب سنة ثلاث وعشر من وماثة والف ، وانصرفت بعد أن أقامت على المدينة نحو الحنسة عشر يوماً ير اجعون الناس في قبول ولاية خليل، وعامة الناس وخاصتهم يأبون قبولها. وكانت اقاستها قبل اقلاعها به لناحية زواره . ولما عادت بلا من أتت به توهم أمير المؤمنين ايقاع أهلها شراً بينه وبين صاحب القسطنطينية مولانا خليفة الله السلطان أحدين مصطفي باخبارهم بخلاف ما عليه الناس ، اذ مساعدته لخليل اعا كانت لما ادعاه خليل من محبة أهل الوطن له ، واثما أخرجه منه قوم بغاة خارجون عن الشرع والنظر الصحيح ف جه وفداً كبيرهم أحمد بن عمان وصحبته هدايا جليلة لحضرة مولانا السلطان ولما حضر لمخاطبة الحضرة العلية والرتبة السلطانية والذات المولوية الخاقانية ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من تاريخ النائب ، والشهر جمادي الا -خرة

<sup>(</sup>٧) وهي مدينة من مدن طرابلس المشهورة تقم على مرحلتين منها الى الحية الغربية وهي من مواهان الدير المختمة بهم في طرابلس ، وهي على البحر ولها ميناه ذات اهمية

<sup>(</sup>٣) أنظرُ السكلام على صبرة في صفحة ه ٩

و دفع له كتاب الجند و أهل البلاد ، وعرفه ما كان عليه خليل المذكور من الفساد وانه أضر بالرعافيا كل الاضرار ، وسام الا كابر والاساغر الخسف والذل والاحتقار، و تحقق أن ما ذكر ه له من موافقة أهل البلاد له ومظاهرتهم اليه شيء باطل و أمر لم يحصل منه على طائل . وكانت عادة البلاد قديما يأتيها على رأس كل سنة باشا من قبل السلطان ، فقدم يوم الاحد لا ربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين ومائة و ألف محد رايس الملقب ، ﴿ جانم خوجه » باشا من قبل السلطان أحمد ، فا كرمه اجلالا لميبة مرسله ووجهه اليه بعد اقتضاء مدته معرز زا مكر ما .

وفي سنة خس وعشرين ومائة وألف أواسط شعبان تاق أهل تاجوراه المخلاف واستدعوا له غوغاه من أهل ترهونة وبعض أولاد حميد بن جارية الموسرى بهم طيف الخيال . فلما بان له منهم ذلك جنسه مر تزقة وخيم في رياض سكرة (۱) و أظهر أنه بريد غريان لو ميض نار خلافها الاوراس عامل تاجوراه ليبعث الميه مائتي رام من رماتها بسلاحهم فاحضرهم الاوشعخت بذلك نفوسهم فلما التقي بهم أمر بأخذ سلاحهم وايقافهم، وفرقهم في خيام الجند وقدم البلد وخيم بقلمتها الإفادة الملك بدونهم اوايقافهم، وفرقهم في خيام الجند وقدم البلد وخيم بقلمتها الإفاد من المال ما أتقلهم أداؤه وارتحل عنها اولى تغريهم والمسرون من الشهر المذكور من السنة المذكورة أجموا أمرهم ومن وافقهم والمسرون من الشهد بالمذكور من السنة المذكورة أجموا أمرهم ومن وافقهم عنى من القلمة وريدون قتله اوكان معه طائفة من الجند فامتنم مهنم حتى تمكن من القلمة وحاصروه بها ورموه بالحجارة وامتنعوا من الاداء الابلغة خبر

<sup>(</sup>١) موضع بللشية جنوبي مدينة طرابلس فيه من انواع الاشجار مايندر وجوده في غيره ، وفيه بسانين غناه ومناظر تصرح الصدر ، وفيه من حيد انواع التمار والظلال الولرفة ما استحق ان يسمى به . سكرة ،

فعلتهم تلك أمير الموننين بعــد العشاء فاستنفر المرتزقة وأهل البلدين الساحل والمنشية وصبحهم فلم يقووا على حرب ولا دناع، وأباح أموالهم فنهبت ديارهم ومواشيهم ووثق منهم وقتل «ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ٤٤ وأغرمهم مالا ثقيلا ووالى عليهم المغارم حتى بعد شملهم وتركهم عبرة لمن تاقت نفسه لما تاقت نفوسهم اليه .

و في السنة المذكورة في أو اخرها خرج على البيعة أبن حسين الكول أوغلي ولحق بقرية مسلاتة ، وبايعه من بها من الرعايا وغيرهم الا آل بيت النبي عليه وأعلم وأعام على فساده محمد بن منصور الترهوني المقب بدوق الذبب (١) ومنوافقة فاستنه أمير المؤمنين جنده و تولى حربهم بنفسه ، فبدد شعلهم وفرقهم وأحاط بهم ، الا من توغل في الجبال ، وحرق بيوت الرعايا الذين بايعوه ، وأباح نهب أم الحرالم وأغر مهم ثم عفا عنهم وارتحل ، ورجم مظفراً منصوراً . ثم خلم بيعته بأثر ذلك ابن عشر بن ، ووافقه على ذلك بعض أهل البيوت القديمة ولم بجمل الله لم أثرا ، ثم بعد ذلك عفا عفو قادر على أهل البيوت وأقارب القائم ، وأحسن والم في الحسان الدكل جزاه الله تعالى خيرا

ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة وألف فخلع فيها على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد النبي الصفهاجي المكني و أبو قبلة ، بيعة أمير المؤدنين ، والفتم البه كل مفسد من الجبال وأودية المككوم (٢) و من أراد الفساد من أهل السو احل ، وأخذ أموال الرام عايا ، ونهب مواشيهم وأكل الزروع ، وأخذ أولاد خليفة وأولاد نصر ، وسي حريهم ودخل بعض بنانهم كرها ، وقتل نحو السنة عشر رجلا من بني

<sup>(</sup>١) سوق الدنب فان رجاد عظیا في ترموة وهو شيخ قبياة المهادى التي تسكن الات جه والداون وسيدى معمر دوفي بعض الدنن حصلت حروب بينه وبين التميخ عبد المولى ( الجدالاعلى امائة المربض ) بقصابه. البياء فهجر وطناله لمسمر ومعه بعض الصاره واستوطانوا و أسيوط ، ولا ترال قبيلة ترهونة معروفة بها الى الان (٧) أودية الككوم تفع في الجنوب الشرق من مزدة على مسافة يوم تقريبا.

خليفة . وكان ذلك قبل سنة سبع وعشرين . و اشتد أمره على الرعايا ، وكان تابعيه الى ناحية تابعوه حتى ظن ضعفاء المقول أنه الفاطمي الموعود به . وارتحل بتابعيه الى ناحية الجبل الأخضر فالتتى بخراج أوجله وافدا على حضرة أمير المؤمنين فأخده وأخذ خيل الجند الوافدين به ، فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك توجه الى لقائه وكان هو توجه الى الجبل الاخضر وهاداه كبراء أهله وأعطوه مالا وأخذ من لم يعطه ورجم . ولم يكن لأمير المؤمنين علم برجوعه ولا اقامته بالجبل، فلما نزل الزعفران من آرض سرت خرجت من الجند طائفة تتصيد ، فالتقوا ببعض وراده وبعض من آرض سرت خرجت من الجند طائفة تتصيد ، فالتقوا ببعض وراده وبعض ليلته حتى صبحهم على حين غضلة فاستولى على أموالهم وحربهم ، وقتل أغاه عبد الذي و فر علي بنفسه ولم ينج من أبلهم وأموالهم الا ما قل ، ووجد ببيته الخراج المأخوذ تاماً ، ورجع منصوراً مظفراً ، وكان ذلك أوائل ربيع الاول سنة نمان وعشرين ومائة وألف . فلما قدم المدينة أنشد بعضهم بين بديه قصيدة على وبذل له فيها كثيرا ، وهى هذه :

هذي جنائزهم وذا نفر الورى النصر والغوز المبين مبشرا قل المجمائل يصبروا أو ينفروا فاليوم يوم دمائهم متحدرا جاء السلاحُ الى الفساد فكيف لا يندرُ الفسادَ وأهلهَ تحت الشرى ان الجحافل حان وقت ونائهم فنناؤهم لا شك فيه ولا مرا وافاهم الدهر القويء ومن سوىالد هر القوي على المعدو بأقدرا فترلات بلغومهم حافاتها تركت مقدم جمهم متأخرا واستساحت طوعا وكرها نحوه لما رأت غافرا يقل مظافرا (١٠)

<sup>(1)</sup> بعد هدا بيتان في الاصل لم نستطع قراشهما فحدثناهما

لم تلق منهم غير من في كفة كأسُ المنون تديرها أسدُ الشرا حافين حول لوآء من في طية لم يخيل عزرئل مصورا نسخت شمارُ صفاته ما كان من كسرى ومن إسكندر أو قيصرا لا تسمعن لحديث ليث غيره فلصيدُ كَلِالصيد في جوف الفرا أفنى جوعهم وخرب دورهم فنواح أهلهم غدا متكرّدا فاستسلبوا الارواح حتف أنوفهم وكسى البقاع من الدماء معصفرا بالوت أنفرهم وبشر أنه لا زال أحمد منفرا ومبشرا

ثم زين له علي المكني التوجه لفزان وحثه على ذلك ، فتوجه اليها حتى نزل على مرزك وحاصرها أياما نحو العشرة ، ثم قدم عليه خبر أزعجه فارتحل عنها ورجم الى المدينة أو اخرسنة ، عان وعشرين ومائة وألف

ثم راسله صاحب فزان مع خواص بلده وأرباب البيوت منها وتلطف أن يتبل منه الخراج، فقبل منه الى أن ظهر منه من قلة الأدب ما يوجب التوجه اليه فتوجه اليه بعد أن اخد على بن عبد الله بن عبد النبي بعد عوده لمثل ما كان عليه وبدريدر و (١) \_ماه مورود \_ وكان أخذه له على يد صاحب خيله أخيه الحاج شعبان بلي، فوافاه ولم يخرجوا له من السور، وأقام علمها مدة قليلة ، وأباح نهب بعض البلاد التي لم تجب دعوته كالقطرون \_ اقليم تحت ولاية صاحب فزان، كثير النبخل والزراعة يرده أهل كلوار ومن حوله من جناة السودان، وأهل النوبة قليلا – ثم رجم ولم يصب من مرزك \_ عمل كرسي صاحب فزان — في تلك المرة ، وكان ذلك في المحرم سنة احدى وثلاثين ومائة والمف. وكان كبير الجند الذين أرسلهم الهب القطرون وأخذها ابراهيم الملقب الترياق الكول اوغلى ، فأصاب منها مالا كثيراً اختصه لنفسه و لم يعاتبه أمير المؤمنين الكول اوغلى ، فأصاب منها مالا كثيراً اختصه لنفسه و لم يعاتبه أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) هو عدة آبار متقاربة بعضها من بعض، وتقع شرقى مزدة الى الجنوب بمسافة يوم ولصف تقريباً

على ذلك .

فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين و مائة وألف خلع البيمة ابراهيم النرياقي و على ابن خليل الأدغم وابراهيم أبليباد وطائعة من جفاة الجند .

وكان سبب ذلك أن أمير المؤمنين وجه صاحب الخيل الحاج شعبان والياعلي أهل برقة: بنغازى ، ودرنه و بوادمهما ، وأرسل القائمين من الجنسد صحبته ، وصحبهم مفتاح بن عبد الرحمن الاصفر: رجل يزعم علم الغيب ، واعتقده أولاد الترك الذين هم عصراته . فلما صحب الوالى المذكور اساء الادب معه ظمّاً منه ان له فيه العقيدة كا للمذكورين ، فبالغ في الاغضاء عليه الى أن بطش ببعض أهل درنة و بعض من معه لامر قيل فيهم ، إطش بهم من غير ترور ، و فاجتمعوا والترياقي على المجذوبالمذكور يستطلعون منه خبر الغيب ثم خلعوا البيعة من هناك ، وبايعوا الراهيم النرياقي وعلى" بن خليل الادغم، على أن الاول ملك والشـان وزيره وكاهيته ، ووافقهم من شاكلهم من الجند ، ومن لم يشاكلهم لم يستطع دفعاً ، فوافق ظاهراً ، و توجهوا من برقة كلا مروا بقبيلة دعوها الى البيعة فأجابت طوعاً أو كرها ، الى أن قر بو ا من تاورغاء وبها يومثذ قائد وحس أغا وكيلا على قبض الخراج، فنهض لمسكهم على بن خليل وابراهيم بليباو، فدخلوا البلد، وأظهروا بعض كبرائمًا على فعلهم ، ومسكوا القائد وأخذوا فرسه وسلاحه ، وتوجهوا الى ابن علاّق وحسن أول عنده ، فلما دخلوا بيته أرادوا البطش بحسن فحماه منهم ابن علاق و توجه فارا الى الحضرة ، و فر معه من لم يرض بفعلهم ولا عقلهم . ودخلوا مصراته وتمت بها بيعة الــكول اوغلية الآ من فرَّ ، وأرسادًا الى المماوك الذي كان رتبه أمير المؤمنين ليقوم بوظائف القصر الذي بمرسا قصر أحمد ليحمى من بها من سفن العدو . فأخذوا ما بيده من البارود والرصاص المعدلجماية بيضة الاسلام من النصاري ، وأخذوا سلاحه وفرسه : وحضر عندهم من الدجاجلة المدعين علم الغيب

خلق لا محصون كـ ثرة ، و تقوى ظنهم فى انهم بمتلكون و توجهوا حتى نزلوا تاجوراه وفرمنهم حسن الصغير في شرذمة الى الحضرة وخرجت لهم خيل أمير المؤمنين فأخذت منهم شيئًا كنيراً ، وعفا عن أصابه منهم الاالقليل ، وتفرقوا في البوادي يحمون رؤوسهم ، فكاتبهم بالامان الارئيسي الثورة : عليٌّ بن خليل والترياقي، فتوجه على بن خليل الى مصر، وبقي الترياقي بالاعراب يتقلب في اللبراري . فلما كانت سنة ثلاث و ثلاثين ـ ونحن يومئذ يمصر بالجامع الازهرـ قدم كتاب من الحضرة بتأمين على ان قدم تائباً ، فشكر نا عفوه وقدمنا على الحضرة . فلما نزلنا « التميمي » أحساء ماء عذب ببطن واد يبعد عن درنة مسير يوم - أخبرنا أن محمداً الملقب ﴿ جانم خوجه ﴾ أنى مطروداً من الحضرة السلطانية الأحمدية ونزل على بنغازى وبايعه كبراء الاعراب: عبد الله أبوطرطور الجبالي ، وصالح بن سليان ، وسلم بن جليد بن موسى وسائر كبر اء أعراب الجبل وبرقة، ووافقهم أهل البلد. وكان صحبتنا في الركب الحاج على الماعزى وعلى ابن خليل، فوافينا جماعة من الجند كان أرسلهم أمير المؤمنين في بمض السفن فظفر مهم جائم خوجه ، وكنا أردنا الاقامة بالجبل لزيارة رويفع بن ثابت بن السكن الانصاري النجاري صاحب رسول الله عِلَيْ . فلما وجدناه مِها عجنا الى الحضرة فأخذنا من وجـدناه من جندها، ورحلناهم وزودناهم . وسرنا حتى انتهينا الى « المنعم » \_ احساء ماء عذب شرقي مدفع (١) وادى الكبريت ، \_ فرأينا جند أمير الموْمنين به وكبيره يومئذ ابراهيم تابعه متوجها الى لقاءجانم خوجه ومن معه ، وناول أمير الحج كــتابامن أمير المؤمنين بالتحجير على بيم الخيل لغير الجند، فناولنيه أمير الحاج فقرأته وشكرنا الله على العافية · والدى أمير الحاج في الناس : من باع فرساً لغير الجند فلا يلومن الا نفسه ، وكان بيدى (١)يستعمل الطرابلسيون كلمةمدفع الوادى،ودفعهومصبه: فيالموضع الذي ينتهي اليه جريانه . ويركمد نيه

غرس جيد وشى به بعض الناس عنده ، فلما بلغنى ذلك أرسلت به واحدا اليه فغرح بذلك وردها على ، وتعلل بأنها لو وافقته لاعطى أضعاف القيمة ، و بالغ في الاكرم وكان ذلك أو اسط شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة و ألف

فلما نزلنا مصراته اقمت بالاهل وبجبوار الوالدة، وكانت صحبتي هدايا للحضرة فارسلتها المه ووجهت كتابأ من عنسدى الى الحضرة اعتذر عرب المثول بين يديه ، فشرفني بـكتاب للمال يتضمن احــــرام رعايتي واعواني ومن لاذبي من الطلبة . وحــدد عــــــ العمال فيمن قصد محلى من خائف اذا بلغ أرض كذا فلا يقرب ولا يمسك جزاء اللَّهمنا خيراً فأقمت شهر رمضان بأهلي وكان عامل البلد سن فيها قتل النخل (١) وجعل فمهـــا عملا لبيعه ، فبعثت اليه أن هذا لا يسمكم في دين الله ولا يسم أمير المؤمنين غداً بين يدي الله ، وقرأت عليه كتاب أمير المؤمنين ، وأفهمته ما تضمنه من تعظيم فأرسلت الى المخمّرين و أعطيتهم ثمن ما اشتروا به النخل و نركوه ، وقدمت على الحضرة، فلما مثلت بين يديه وأخبرته بالواقع أمر برفع يد العامل وولى غيره فأقمنا بجو اره في كرامة الى أن دخل شهر ذي القعدة ، فاجتمع جماعة منهم احمد المعروف بابن الرئيس (٢٦) و بعض بني علوان على خلع البيعة ، واتعدوا على وقت معلوم فهرب ابن الرئيس (٢) ومن معسه ، ودخلوا على الحاج شعبان وهو بمحله فتتاوه ، وفشل موعدهم بالغدر بأمير المؤمنين ، وشتت الله شملهم وأعاد كيدهم في نحرهم. فأخذوا وقتلوا ، وفراين الرئيس<sup>(٢)</sup> الى جبل المحاسيد، واستقر أمر أمير المؤمنين بخير، وبقى ان الرئيس (٢٠ مع أعراب المجاميد الى ســنة خمس

وثلاثين ومائة وألف ، فخرجت أعرابهم لارض « سرت » وأخرجوا أهلهــا منهــا كرها ، وأخذوا مواشبهم ، وقد كان جعل صاحب الخيل ابراهم موضع أخيه المتول تداركه الله باللطف ، فلحق بهم في أرض سرت فأخذهمو فرق جمهم وهرب ابن الرئيس فلحقه بمض الاعراب ومسكه وقدم به على الحضرة فتتل صبراً . كا تدبن تدان

ونداه ــ أكر مه الله و وفقه ــ وحديث فضله سارت به الركبان شرقا وغو به وقصده الشعراء والناس وامتدحوه . وأعطى عطاء يفوق عطاء مثله قصده محمد جركس، واحمد بك الاعسر، وأحمد بك الصغير، وعمر بك لما أخرجوا من بلادهم فارين برؤسهم فآمنهم و أكرم مثواهم، وبعث كاهيته حسن الاحمر للقائهم وكان لما نزل الحاج عصر اتة و معه محمد جركس التقيت به وأكر مت مثواه عملا بحديث « راعوا عزيزاً ذل وغنياً افتقر » . ولما كان له من منة على سيدي على الشتري الطرابلسي ومجاوري البــلد بالازهر ، فأسرَّ الى الحديث في شأن أمير المؤمنين ووفائه بالذمة ، فأخبرته ، اصدقه العيان فشكر و اطأنت نفسه . فلما أصبح لفيه السكاهية بخيرات كنيرة والعام واسع . ولما قدم على الحضرة هيأ له عرصة أنيقة البنساء واسعة الفناء ، وأعد له فيها ما يليق بالهمة من فرش و مأ كل ومشرب من العسل والسكر . وبعث اليسه وقر أربعة بغال لباساً من ثياب الملك. والفراء الرفيعة . وأقام في جواره مدة ، وانتقـل الى أرض الجزائر فلم يجد من صاحبها ما وجده من حضرة الامير مع ما له عليهم من اليد ، إذ هو جاء في خفارة فأنعم عليه و أخذ بيده . ولما انقلب الحاج الى مصر وجد أن الله قد أزال النممة عليه ، وفر عنهم الى المغرب متمسكا بأذياله . وكان قدومهم عليه سنة سبع و ثلاثين ومائة وألف، وأقام أحمد الاعسر ومن معه بجوار ابن أمير المؤمنين محود بك صاحب ولاية بنغازي . في كرامة الى أن قدم على الحضرة ، فهيــا له من الاكل والشرب والمركب و الملبس ما يليق بغرضه و أعطاهم ما تشتعي أنفسهم زائداً هـــا أعد لهم ، و أقام عليهم خدما و حنا عليهم حنو الوالدة على ولدها بل أبلغ . وهذا شأنه ــ وفقه الله تعالى الىالخير و أعانه عليه ــ مع كل غريب حل بجواره

ولما حلت يجواره « خناتة » حريم أمير المؤمنين بأرض المنرب مولانا السيد اسماعيل في شعبان سسنة ثلاث وأربعين ومائة وألف ، وابن ابنها مولانا أبر المؤمنين بالمغرب السيد عبد الله بن اسماعيل سنة خس وأربعين ومائة وألف أكرم مثواها و كفاها مدة اقامها ما تحتساج اليه من مأكل وأسكنها عرصة فسيحة ، وأقام من الخزانة كافة ما تحتاج اليه دواجا و خدمها . ولما ظهنت من عنده الى الحج أعطاها خسين بعيراً ، وبعث لماله في البلدان بالوقوف اليها فيا تحتاج اليه ، فوقف كل على حسب مقامه وجرى بمجهوده ، الى أن خرجت من العاطاة و فعمه شاملة لها ، و كذلك فعل بها لما قدمت سنة أربع وأربعين ومائة وألف (۱)

وأما دعوة همته لتأييد السنة فأمر أشهر من أن يذكر ، فقد كان الوطن قبل توليه ـ لشفل أهله بما دهمهم من الظلم وعدم مراعاة أهل الفضل والدين ـ في غفلة عن أمر الدين . ولما أراد الله و لايته ، وراعى جانب الدين في ابتداء أمره نفر من أهل طاعته خلق كثير لطلب العلم ، وتفرقوا في البلدان يطلبون العلم ، فتقة منهم خلق كثير وآبوا اليه فأكرم مثواهم

<sup>(</sup>۱)كتب على هامش الاصل هذه المبارة : وقوله رني سنة اربع واربدين ، ضرب الامير الملذكور سكة وصماها الدشارية كل عصرة منها بريال في ربيع الاول سنة ١٩٤١ . رفي سنة ٤٤ ضرب الامير اللذكور سكة وسماها الفندية كل عشرة بريال واستمرت الى اخر ولاية رحمه الله

## ﴿ الشيخ أُ بِو عبد الله محمد بن مصطفى الماعزى ﴾

فمن نفر منهم وتفقه الشيخ العالم أبو عبدالله محمد بن مصطفى الماعزي السكول أوغلى ، ارتحل الى مصرو لقي بها الافاضل وأخذ عنهم العلم ، وتفقه في كل العلوم : نحو ، وكلام، وحديث ، وتفسير ، وانتقل الى مكة ، والتي بها الشيخ أكرم الهندي وأخذ عنه ، والشيخ أبا الحسن السندي وعدة أفاضل وأخذ عنهم ، وآب الى وطنه فأكرمه أمير المونينين واعانه على بناء زاويته بالمنشية فيناها وهو في وقتنا يقيم بها لقراءة العلم نفع الله به

### ﴿ الشيخ محمد بن محمد بن مقبل ﴾

و ممن تفقه بها ولم تكن له رحلة عنها أبو عبد الله الشيخ محمد بن محمد بن مقيل ، تفقه بالشيخ عبد السلام بن عثمان ، والشيخ أبي العباس أحمد بن ثابت وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن النجار ، وجماعة من الوافدين عليها

### ﴿ الشيخ محمد بن أحمد المكني ﴾

و ممن تنقه بها أبو عبد الله محمد بن أحمد المكني نشأ بها وتولى الافتاء بها بعد موت الشيخ محمد بن مقيل الأكبر

#### ﴿ الشيخ أحمد ن محمد المكنى ﴾

و ممن تولى الافتاء بها أيام تأليفنا هذا الـكتاب الفقيه أيو العباس أحمد بن محمد المكني ولم تكن له رحلة في طلب العلم ولا كثرة رواية ، و فصب لمكان البيت (١٠) وفقه الله الخير. وروى الفقه عن أبي الحسن علي بن الشاهد المالكي نزيل جربة. وأخذ عن الفقيه أبي عبد الله محمالشهور بأبي حافر وغيرهما

<sup>(</sup>١) أي تولى الافتاء لالعلمه ولسكن لشهرة بيته وفضل اسلافه

#### ﴿ الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس ﴾

وممن تفقه بها أبو عبد الله محمد بن عبد الحفيظ النعاس التاجورى

تفقه بشيخنا أبي محمد عبد الله محمد بن يميى، وبالشيخ عبد السلام بن عنمان وجماعة ، وأقام بالمدرسة التناجورية الى الآن . وله اعتناء زائد بنصرة المتفقرة وأهل الطرائق . هداء الله تعالى ووقعه الى الخير

روى الفقه هن أبي الحسن علي بن الشاهد نزيل جربة المالكي . وأخذ عن الفقيه أبي عبد الله محمد المشهور بأبي حافر وغيرهما

#### ﴿ الشيخ سالم بن احمد بن قنو نو ﴾

وبمن تفقه في أيامه و ارتحل لطلب العلم الى حضرة مصر الشيخ سالم بن أحمد ابن قنونو ولقي بهما الأقاضل، وأخذ عنهم العلم وآب الى بلده فعمر بها مدرسة بازاء منزله، و بالنم أمير المؤمنين في اكرامه ومراعاته حتى انتفع به الناس. وهو مقبم على السنة لا يترخص

#### ﴿ الشَّيخ مُحمَّد بن عبد الله بن احمَّد بن غلبون ﴾

وعمن تفقه بها ولم تكن له رحلة لطلب العلم عنها الفقيه الفهم أبو عبد الله محد ابن عبد الله عدد الله بن أحد بن غلبون تفقه الوافدين عليها وأخذ عن أخيه أبي عبد الله محد بن محد بن محد بن محد الد أبي عبد الله محد أبي حافر ، وعن العالم الفقيه الأديب أبي محد عبد الدريز بن أحد مروان ، والفقيه أبي عبد الله محد بن مصطفى الماءزي وجماعة ، وكان ذلك في مدة أمير المؤمنين

#### ﴿ الشَّيخُ أَبُو عبد الله محمد بن العرب ﴾

وبمن تفقه في أيام أمير المؤمنين وارتحل عن الوطن لطلب العلم وخيم له بارض مصر وجال فيها والحرمين الشريفين الفقيه الأديب العالم الشريف أبو عبد الله محمد بن العربي بن محمد بن حمودة بن الصفير الهاشمي. وارتحل الى مصر ولقى بها الافاضل وأخذ عنهم ، واشتفل بالعادم وتفقه فيها كلها . وله باع واسع في الأدب ورقة ولطاقة زائدة ، وله القصائد المشهورة البلاغه . فن قصائده لما قدم الوطن ، وقدم دار الملك وخمط بعضهم حقه قوله :

اللاهات المين الاماني برهة وهل سيل اجفاني التأرق والهمم وهل تبلغاً فنسي الاماني برهة وهل يُسرج الاحلاك من ليلنائتهم أو الموت أدنى من لبانة قاصمه للى الله أشكو من زمان به ولم الله الله وللافراح من بعد جيرة تفضي بهم رشدي وأعوزني الجم لقد سئمت نفسي الحياة وطولها تساوى لدي القبر والسوق والربم ولا سيا في منبر الجهل هـــــنه فكل سلم النوق ضاق به القرع فلا لا الامير المرتفى لم يكن لما صحيس الليالي (١) في خواطر نا وقم ولما بلغ أمر المؤمنين تلهغه وضيق ذرعه يما قال أمر باعطائه بيتاً بتربة ولما الم

ولما بلغ أمير المؤمنين تلهغه وضيق ذرعه يمــا قال امر باعطائه بيتا بتر بة الامير محمد باشا فاعطيه ونزل به ، وأقام بالمسجد يقريء العلم، واشتغل عليه الناس نفم الله به آمين

وأنشأ حفظه الله يمدح أمير المؤمنين معللانفسه فقال : اك الخير عرج بي على طلل الربم محط المنى مغنى الحكمي المقنع

<sup>(</sup>١) اى طوالها ، كما تقول لااتيك سعييس الدهر اى طوال الدهر

وكن خالماً نعليك بين مرابع مقدسة تبلغ مناك وترفع به الماء منساب الی کل ممرع لقلة صب مدمن السُّهدمصرع يقسمه ما بين ڪهل ومرضم سحائب سيب منه ليس عقلم أفاد فجماء بالحياء المنوع وأبكى جريثاً بالشكاسة مولع فقهقر جبناً من حسام مروع وآمالها سفن وجسمى بموضع سكونى بها أولى لكم من توجَّى

هناك المني والعزلجيث تقطعت تماتمه والمجسد منك بمسمع بهصادحات الورق تسجم في الضحى تنادى هديلا بين أدواح أجرع يما كينني اذ شط عني وليهم وقد خلفوا جمر الغَضَا بينأضلعي وبت بلبل نابغی كانني ظمينةُ شرك (١) فرخُهاو سطبلقع وأحزانُ يمقوب تسر بلت درعها وحيك فراشي من سلالة أدمعي وزهرُ رياض مائس بين جدول يحاكى جنا ورد نديّ بوجنة فباء بفضح في صدور ومشرع فماذا عليهم لو أباحوا اجتناءه وعيناه قد أعماهما كثرة البكا فديمتها تهمي على كل مربع تحا كي نوالا لاح من كنت أحمد على الغيث شبه من نداه كانما يمر يداً فوق السحاب المرفع ألا فاعجبوا من أربع وملاعب ولم لا يكون الوردُ موطىء أرجل تجاورها من كل شهم مميدع أديب أريب فاضل متعفف نجيب حسيب عالى القدر أروع أقول لأصحاب عليكم بأحمد فكم أضحك المحزون من نتش رسمه أتيت وجيش الهم جر خميسه اليك أبا الامداد حنت مطيقي لما منك حاجات وفيك فطانة

<sup>(</sup>١) يقال لنسرأة . ظمينة ، مادامت في الهودج شبه يها عصفورة وقعت في شرك ، والبلتع والبلقعة الارض القفر التي لاشي يها

متى تعلم الايام والدهر مدحتى لكم ترعوي عنى وترثي وتخضم وله غيرها من القصائد زاده الله تعالى نباهة ونفع به و بأصله ، وأرشد أمير المؤمنين لمد النظر اليه فانه أولى الناس بنظره وأحقهم به

وتنقه في أيامه خلق كشير عمن لم تكن لهم رحلة ولا كثرة رواية ، واقتمسرنا على ذكر المشاهير منهم ، وكابم مراعون لديه مكرمون

قان قلت : هذا أبو محمد عبد العزيز بن عبد العزيز مر وان من أجل الطلبة وأعلام سنداً في العلم ومنزلة في النسب قد حل به منه ما حل . قلت : هو منه في سمة على ما ثبت من الطلبة فيه ، فما أخذه الا بما جنته يده بشهادة العدول ، وهبه أنه لم يكن : كفي المر ، نبلا أن تعد معائبه

ومن مر اعاته لجناب العلم الذى به حفظ مباني الشريمة جمعه العلماء بين يديه لفصل الخصومة ، و تصريحه لهم بالمجلس : احكموا بحكم الله ولو علي " ، وقبول شفاعتهم فهاشفعوا فيه في غالب الامر

فقد وقع لـكاتب هذا معه عدة وقائع شفعه فيها: منها أنه أرسل - اكر مه الله سنة ست و ثلاثين و مائة و ألف في الخريف يطالب أرباب البيوت و المحورين من وظيف المحزن بشيء من القمح على يد العال ، فأتاه عامل مصراته بعمد ما وظف على كل من أهل البيوت ما يخصه من تلك الطلبة ، و كان ممن كتبه بطلبة (1) بعض اقارب، فلما ناوله التوظيف فاذا فيه بنو غلبون بكذا ، فأمر ما كرمه الله وأعزه - يحوذلك . وكان العامل شرس الاخلاق بليد العابم فقال : غيرهم من أهل البيوت مثلهم فأمر بتنقيص الطلبه مراعاة لجانبي و مكانتهم فقال : ان اعتقدم أن لهم يمحمد قرابة فليسلم بعقرابة، واعا يجمعهم نسب بعيد ، فقال : من اعتقدم أن لهم يمحمد قرابة فليسلم بعقرابة، واعا يجمعهم نسب بعيد ، فقال : من الماء الكراماً لفلان وكان له غرض في تفريم ، فقال يأسيديان لم

يمطوا ارتفعت الطلبة عن غيرهم وأتوكم ، فما زال يردد ذلك عليه وهو أكرمه الله ـ يلين اسكشة المراجعة حتى خفف الطلبة ، ونبه على احتر امالكاتب (١٠) واخوته ، فألقى له العامل ان فلانا يأتي شافعاً ، وما زال يرد د ذلك حتى صدر منه أمرانه لا يقبل شفاعتي. ثم قدمالعامل البلد . ولما قدمالينا أرسل الي رسولا يطالب بتلك العلمبة ؛ فأخبرت الرسول بأني أحضر اليه في غد وأنا قادم على حضرة أمير المؤمنين ان شاء الله . فلما حضرت عنده و أنا على اهبة السفر خاطبني بأني ارسلت اليك لتحضر لي طلبه امير المؤمنين في ملاً من الناس ، فأخذته لأختلى به فسكاً ني ــ من شراسة اخلاقه ــ ارسلت عليه افعي ، فأغلظ في القول وقال: انه لا يترك شميئاً ، ولابد له من ذلك ، وكانت له على ضفينة . وذلك ان اهل الذمة الذين عصراته ارادوا احداث كنيسة، فبلَّفني بمض الطلبة ذلك ، وكان العامل بالبلد يومئذ غيره ، فحضر تعنده وبالغ في التلطف معنا والاحسان جزاه الله خيراً ، واخبر ته بما فعل اهل النمة من احداث كنيسة في بلاد الاسلام فأجابانخبرها معه فقلت كيف يسمكم فيدين اللهوأ نتم نواب امير المؤمنين ان تحدث كنيسة في ارض اخذها المسلمون عنوة من يدمن ليسمها الآنمن العدو، وعمطارتون علمها ، فالا جماع منعقد على عدم احداثها ، بل و تهد كنيستهم التي زعوا قدمها، قال فكنت متوقَّفاً بحيث اذ أميمتوني ذلك أتولى هدها بنفسى، فهدها وهد الاصلية التي زيدت هذه عليها . فرفع اليهود أمر هم الى أمير الموَّمنين وأخبروه حكم الله فيها ومن حضره من العلماء ، فأفتوه بالمنع فاغرضعنهم، فراسلوا بعض من ينسب الى العلم من أهل تا جوراء فأفتوه بجواز تر مم ما وهي من 

<sup>(</sup>١) يەنى ئاۋانى نەسە

وراجعوا أمير المؤمنين وأطلعوه على النص وهو غير عالم بالفروع ، فكتب للمامل بعدم منعهم من بنائها ، وأرسل بذلك رسولا وحرضه الشافعون لهم بالوقوف هنا لك حتى تبنى . فلما حضر الكاتب بين يدي العامل وهو «علي » الملقب «شهار » لم يجيد بدا من موافقة الأمر ، فبنوها . فلما قلر بوا الايمام رجع رسول السلطان الى الحضرة فانتدب لتخريبها طائفة من أولاد الجند الذين بمصراته ، فأخر بوها ليلا وأصبحت رمها . فلما أخبر بذلك أمير عبد الغزيز مروان بالمذم ، فوشى الشافعون في وأن هذا من فلان وأبو محمد عبد العزيز مروان بالمذم ، فوشى الشافعون في وأن هذا من فلان وأبو يمتند أحر مه الله تعالى - أكرمه الله تعالى - لقولم فاضطفتها العالمل على آلى أن جامت تلك الطلبة فيمن تعلق بي فظن أنه يطفيء بها ما يجد من حرارة هدم كنيسة أحدثت في دار الاسلام . فخاطبني بالفائلة ، فلما رأيت منه ذلك أعرضت عن محاورته وسألته كتاب أمير المؤمنين فاذا هو يتضمن احترامي والنهي عن دنو ساحتي ؛ فركبت كتاب أمير المؤمنين فاذا هو يتضمن احترامي والنهي عن دنو ساحتي ؛ فركبت فرس و نهضت من عنده الى الحضرة العلية . فلما مثلت بين يديه افشدته أبيانا فتلت :

سيدي نصرة الضميف وغوث الفقير اذا الظاهر قالاه وحة يرتجى نوائل فضل من يمينك من أواد غناه أحد بيتك المسكرم عز كيف يخشي العضاء من ينشاه ناظم القول جاركم وعجب قد أناط ببابكم رجواه يرتجي نصرة وغرفة فضل من نوال وأن تكفوا عداه خادم العلم في جناب الامير منه دوماً بدعوة ما نساه تقتضى رفعة وشامخ عز في هناه وأن ينال مناه ابن غلبون قد أن من بعيد زائراً حسن ظنه قد دعاه

أن يكون شفيع قوم اليه نسبوا دنية ومنهم ولاه قد أتاهم حديث عز مريد منهم بعض طلبة ورواه قائداً ليته يكون رفيقاً بالفقير وربنا قد هداه وقت عدم لما أردتم وانتم نيل جود وفيضكم نرجاه فلما أنشدته الأبيات قال: قد شفعنا كم و أمر بكتاب للمامل برفع يده ان لم . أخذ ، وبالرد ان أخذ . فوافاه السكتاب وقد أخذ البعض فرده من بيته . وأمر بالاقامة يجواره ، فأ قمنا بجواره في كرامة وجبرزائد ، وأمر بحضور المجلس مع الملماء لفصل الخصام بحضرته أياما فلم أجد فيه أفصف منه ، ثم خرج الى التنزه في رياض الربيع، فلما جئته للوداع أشار بالحضور معه، فبقينا بعده فيالبلد ثلاث ليال ، ثم خرجنا وصحبتنا أخونا الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد من عبد الله غلبون، وأخونا أبو محد عبد العزيزين عبسه العزيزمروان، والاديب محود ابِن قاسم الحناش ، فوافيناه عشية بوادي المجينين في متنزه أنيق ورياض نضره فلما رآنا ظهر السرو رعلي وجهه وبالغ في السؤال عن الحال ، وأخبرنا أنه رأى بضحى ذلك اليوم أن قائلا قال له : أنت تلام على عدم حضور العلماء ممكم وقت خروجكم ، وها هو ابن غلبون قدم عليكم ، وخيرنا في الزول ففوضنا الأمر اليه ، فاختار لنا فسطاط كاتبه الاديب الاربب البليغ الفاضل صاحب قلمه الكاتب « قاسم بن أحمد بن رمزون » وأمر لنا بفرش وغطاء ، وأقمنا بمجواره في كرامة أربعة عشر يوماً لا يحضره طعام الا أحضرنا وآ نسنا عليه، ويخاطبنا بما نزيل الاحتشام، ولا يرفع بده الا بعد تحقق كفايتنا وربما عزم على من يراه منا محتشا فجزاه الله خيراً ، ما أرق خلائقه وألطف شمائله

ثم لما عزيم على الرجوع الى دار المملكة أحضرني وقال قدفرضنا لسكم في العطاء، ففرض لي ولابن عمي فيه، تقبل الله عمله، واحضر. له متقبلاً « يوم تجد كل نفس ما حملت من خير محضر ا و ما حملت من سوء تو د لو أن بينها و بينه أمداً بعيداً ﴾

ومن ثبائلة الكريمة التي بها تأييت السنة ما فعله معي لما نزلت ببلدنا سحائب هي فرع سحائب عاد لا أعاد الله مثلها في صغر سنة تسم وتلاثين ومائة وألف أخر بت المبيوت ، وأهلكت المواشي ومما هدمته زاو يتنا التي بنيناها في أيلمه السعيدة لتراءة العلم و درس السنة ، و مسجد محود خازن دار الذي ابتناه بقريتنا وجعمل نظره لمبني غلبون ، و عظمت على كلفة البناء فتوجهت الى الحضرة العلية وأخبرته بما فعلت الايام بناء فأزال عني جو رها وأمدني بما سددت به ما دثر منها ، أعانه على ما أولاه

ومثل هذا ما فعل مع أبي الحسن علي بن عبد الصادق لما هد السيل زاويته التي بساحل آل حامد . وكم له من مكرمة من هذا النمبيل وقته الله وأعانه

و أما حلمه فهو أحنف وقته ، لم ينقل عنه عـــدو ولا صديق أنه أظهر غضباً قط ونو رأى أو سمم كل المنضبات

وأما حياؤه فحدَّث عن البحر ولا حرج ، حق أفضى به الى أنّه يبرم الأمر قاذا رأى المبرم عليــه استحي و نقض ما أبرم ، فرماه من لم يطلع على أخلاقه الكريمة بعدم الوقاء بالمهد ، وقطع بأن ذلك سليقة لا لموجب . ولو علم أخلاقه لما ظر. ذلك ولا توجمه

وأما تأييده للاسلام فأمر يشهد به عمله : من ذلك وقفة على سـور البلد أوقاقا كثيرة يفوق ربعها في العام على ألف وخسائة أو أقل بقليل . واجراؤه الماء للمدينة لنفع أهلها على حنايا لم يسبق بها ، وايقافه عليها ما يقوم بها ، ومن ذلك السوق الحديد الذي بازاء خندق القصبة من جهة الشال ، وهو سوق فسيح الفناء أنبق المنظر والمدنى ، وكالب بناؤه سنة ست وثلاثين وماثة والف .

وبنى إلىاتلمة بيوتاً ومقاصير أنيقة و جدد ما وهي منها وقد كانت قبله خرا إ. .
وهو الذي جدد البلب الخندق الغربي الكائن بين سوق الخضرة والحدادين .
وبنى المحازن التي على بمين وشال الداخل منه الى المتلمة وبنى الحاجز بين القلمة وبحاس قائد الخندق ، حتى منع الداخل لغير حاجة . وبنى «الفسقية » لستي أهل السفن على ساحل البحر التي لحق نفعها المسلم وغيره مرز غير قسب . وبني الحواصل التي على بمين داخل القلمة من الباب الموصوف الملصقة بسور المدينة تمجاه القلمة ، وغير ذلك من مهام المسلمين . وكل هذا مع ضيق يده وكثرة شكاة القلمة المهلاح يشتد في جباية الخواج وربما استعجله ، فرماه من لم يدر حالة بلجور ، أعانه الله ووقة

ومن شدة حلمه تجرأ المال على الرعبة فيز يدون شيئا عليهم لم يدره وتأتيه الرعبة فيقبل قولهم فيستشغم العال عن يليه فيحلم عليهم فيظن غير الخبير بأحو اله أنه راض. وقد شاهدته مرارا يصرح بأن الرعبة اتفل عليها المغرم وائه لم بجد سبيلا لرفعه عنهم للحاجة. فقلت ان ذلك من جور العال وادراجهم في الفرائب مالم يكن لازما ، فيقول السلطان لابدله منهم وهم كدعاثم البيت جزء منه ، مالم يكن لازما ، فيقول السلطان لابدله منهم وهم كدعاثم البيت جزء منه ، ويتملل بالحياء وهو كما قال ، لما شاهدا، من حيائه ، وقد كان أرسل كاهيته حل ببلدنا يطلب عالمها في ذلك وهو إذ ذاك ( سالم بن خليل الادغم ) تعالى له بضيق الدو أنه لم تقم به أجرة عمله المفروضة له على الرعبة ، واستشاره في أن يأخذ ذلك من الحريب من الوظيف ففوض له الامر فأول من قصده بالسوه جاعبي وأهم حابي لمناقاة طبعه طبع بني آدم ، لما هليه أصحابنا من مداومة طلب العم ولما كان يسمعه مني من النصيحة حين اجتماعي به من جهة السرف في الخراج [ فيغيل لمن ذهب تميزه (۱۲) ] ان ذلك مني بغضاً له . فكتب على السان

<sup>(</sup>١) كانت بالاصل ( يظن لذاهب ميزه الاصلي ) وهو تركيب قاسد

التذكار ٢١٢

الكاهية وأرسسل لهم يطلعهم، وأمر رسوله أن يأتيني ، فوافاني أقرىء الدرس عشية وأنا بالسجد فدخل يتخلل الطلبة حتى انتهى الى فناولني كتابا فيه خطاب عام، فقلت له غيري المخاطب، فقــال أمر بي سالم أن أدفعه البيكم على أي حالة كنتر، فلاطفنه الى أن توجه وقفوت أثره حتى أنيت الكاهية وقت صلاة المغرب فوجدته بخباء معدله خارج بيت العامل فجئته فحيانا كمادته وأحضر طعاما بين يدي السكاهية فدعاني اليه فجلست بازائه حتى تناول الطعام ثم سألته عن الطلبة أهي من أمير المؤمنين خصوص هؤلاء القوم ? فقال أن أمير المؤمنين لم يسين أحداً وانما أرسل يطلب العامل بذلك وهو الذي عين ، فاستشفمت عند المكاهية فشنمني ، ودعا بالمامل وقال : إنا قد شفعنا فلانا في من انتجى اليه ، فقال لا بد منه فأجابه الكاهية : انا شفعناه . فعر بد في كلامه على مقتضى طبعه . فأمر ني الكاهيةبالمسير الى أهلي وقبل الشفاعة وأصمح عازما على الذهاب الى بادية تاورغاء ليقتضي من عمالهم مطاوبه فلما مضى وجه الي كتابا آخر على لسان الكاهية ومكنه من رسول لا يفقه قولاً ، وتهدده ان لم يغلظ لي في القول ، فحضر في وأنا أقرى. درس الفقه بعد أن انتهيت من تفسير آية كنت أقدمها أمام الدرس التبرك بَكتاب الله ، فتخلل الحلقة بغلظة و ناولني الكتاب فلما قراته فاذا هو مزور على الكاهية فعلمت أنها من العامل اشراسة أخلاقه وغلظة طبعه لما يعلم من غيرني على حلق العملم فيغيظني بذلك ، فأغلظ في القول فنهرته فانتهر، وركب وركبت منوجهاً لامير المؤمنين فمررت بالكاهية وأعدت له الخبر ولما رآني متوجها الى الحضرة أخذ بيدي وعاب العامل ، وحضر عنده الرسول وعايه و كله بلسانهم وأنا لاأفهمه وقال له : انه احتقر الترك وحط منهم ، فحديثي بكتاب للقائد أرسله اليه بعدم مطالبته من انشى الى فلان بشيءو ان فعلت فلاتلومن الا نفسك ، و اضطغنها علي حتى قدم على القائد و اغتررت بجوا به وملاطفته ، فاتفق أن أعلم القائد أمير

المؤمنين بأني ضربت رسوله واهتضمت جنابه بملاً من الرعية لأحقره في أعينهم و يكون السكاهية شاهداً بذلك . فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك ظن صدقهم فبعث يطلب من انتمى الي بمبلغ من المال ، ونبه في الـكتاب على عدم قرب خدمي و إخوني ومن اختص بناءفر كب وهومخمر وحضرني قبل أن أدخل حلقة الدرس فاستوقفني وأخبرني الخبر فسألت : من أمير المؤمنين أم منكم ? فقال من أمير المؤمنين ، فأجبت بالسمع والطاعة لما أراد بقتل أو غيره ، فقال بمال ، فقلت عامة ما علينا لعمه ناوْ أنى الكتاب، وفناو كنيه ، فلما قرأته فاذا فيه التحريض على عدم قرب ساحتي فشكرت الله وأثنيت على أمير المؤ منبن وعلمت أنها خدعة موجبها تصديق أمير المؤمنين كاهيته حتى أوقع بحاشيتي ، و خاطبت العامل بلطيف القول. فلما صمم من القول ما نافي طبعه ظن أني قلت له شراً فاخترط سيفه وضربني فحماني الله من شره ودفعت له الطَّلبة وتوجهت الى الحضرة فلما قدمتها منعت الدخول يوما وحجبت عنها وعز مت على الانتقال ، ثم أتاني منه جواب لطَيْف و ردُّ عليٌّ ما دفعته عن حاشيتي ، وأمر بدخولي فحضرت بين يديه فلما شاهدته رأيت ماء الحياء يرشح من جبينه وتلطف واعتذر مما حلٌّ بي من الروع فكان من جوابه : فمن يوم أن حللتم بمجواري هل رأيتم منى ما تكرهون ? ألم أَوْدِكُمُ احْتِرَامًا عَلِي مَا لَبِيتُكُمْ مِن الاحْتَرِامُ قَدْيَمًا \* أَلَمْ أَفْرَ صَ لَكُمْ مِن العطاء \* أَلَمْ أحرم زاويتسكم على من يقصدها ? ألم أترك لكم وظيف ما تأخذونه من الاملاك الموظفة من أهل الخراج ! وردد على من فعمه مالا أستطيع أن أقابله الا بدعاء الله مكافأته

فلما استتم ذلك أقررت له اقر ار معترف ، فرأيت منه .. أ كر مه الله ــ أن تمدادها لالمنة ، و انما هر ليشكر فيزيد . فلما اعترفت بما زاد في الانعمام وو عد بالزيادة في العطاء ، وعمل يمقتضي الأبيات التي كنت أنشدتها حين توجعي اليه وهي هذه :

جئناك الفضل فافسح يا أخاه ولا تدع من الفضل شيئاً للذي جاكا لدفع حادثة قد جاء يرجاكا من لم يخالطه انسانا ولا ذا كا ألفاظه عذبة شيمت بممناكا ومن يليه فلأ تطاه خفاكا وأنت تعلم من يؤذيه آذاكا ذلا فينئذ في الملك ضاها كا بل استقل به لو كان شارككم لكان في بعض ما قد قلت راعا كا

هذا ان غلبون من عودته كرما حلت به من عديم الذوق يحسبه خاطبته بكتاب فيه مطلب ما وقلت ان الذي للعلم نسبته نثحالف الامر فيه بالاداء له تريد اعزازه وهو يريد له ان تكفناه كفاك الله شر لظي وكان في جنة الفردوس مأواكا

فلما بلغته الأبيات رفع يده عن العمل وأكرم مُثوانا . وهذا العامل واضرابه في الشكل والعقل احدى المعائب التي يعدها العقلاء على أمير الموثمنين لما يشاهدون من جماله ولطيف شمائله وسليم طبعه ، وزائد دهائه ، وم على الضد من ذلك : من جفاء طبع و منكر فعل وعدم تمييز فما يصدر من لفظ و دراية بالسياسة كأنَّهم أصل البداوة ومنهم تفرعت؛ وما دروا انه لا يقدمهم اختياراً ـ ولكن لغلبة الحياء عليه وتصلبهم واستشفاعهم بمن لا يسعه رد شفاعته من نديم أو وزير فيو ليهمرعياً الغيروهو مضطرب؛ ولو خلى ونفسه لتنزه عن النظر المهم فضلا عن خطابهم أو يصغى البهم باذن أو يلونَ عمله . ﴿ وَاللَّهُ عَالَبُ عَلَى أَمْرُ مُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، لطيفة (1) حكى أن المأمون خلا مجلسه يوما من الشاكين وأرباب الحوائج فدخل من دسكرة كان مختلياً مها فوجد بعض الناس ممن يتصفون بالكتابة فنظر الى صورة مهولة المنظر فاستنطقه فلحن فأمر باخراجه، فتلطف اليه بالشفاعة فيه ختال : من أدخل هذا دار الملك قصد تكثير معايبنا ، روح الحياء ان ظهرت كانت جالا و ان خفيت كانت أدبا ؛ وهذا لا أدب ولا جال ؛ فأخرجوه ولام مدخله لوماً شديداً

وكم له من فضائل أبقاه الله تمالى موفقاً وأرشده لمائبه بتداركها بالحسنات آمين

فمن فضائلة الدالة على تأييد السنة ما فعله مع رجل شريف مرعشي منتسب للعلم وفد عليه صفر الكف ، فلما حل بجواره كناه مؤنته وأقلم في كفالته الى أن فارق حضر ته فوصله بخمس مماليك ومائة دينار حمر اء

و ما فعله مع الفقهاءوالعلماء : أبى الحسن على المسكناسى ، و أبى العباس أحمد ابن الصغير و أخيه محمد المكناسيين لما قعموا عليه 'صغر الاكف فرض لهم في العماء ، وأقام لهم ما يحتاجون اليه من قمح ولحم وأدام حتى غدت أيديهم الأى بالمال وله السياسة الفائقة على سياسة كسرى فلذلك طالت أيامه وساد ذكر ، حتى صاد حكّ في الملك

وله أولاد أنجاد ثلاثة : الأمير محود باي صاحب ولاية برقة والأمير يوسف باي صاحب الخيل بين يدي أبيه ، والامير محمد باشا .

من تلق منهم تقل لاقيت سيده مثل النجوم التي مهدى بها السارى و فقهم الله وأرشدهم ، لهم زائد لطف ورقة وشدة تواضع ، لم يؤثر عنهم تحبير

<sup>(</sup>١) مناسبة ذكر هذه اللطيفة ان عامل احمد بشا عنده من سوء الاخلاق ودمامة الوحيه ما يستوجي طرده لولا الواسطة شل ما طرد المامون ذلك الرجل لجوله ودمامة خلقه

ولا غلظة ، متنفون أثر والدهم أقرالله عينه بهم وخلد ملكهم وجعل منهم للاسلام خلفاً موفقاً آمين

وأما حسن صحبته لعبيده وحاشيته فهو في الغاية التي لم توثر عن مالك سوى الغليل كالهزبن باديس ومحمود بن زنكي ، ومع هذا اذا كان لاحد قبكهم حق شرعي أثرمهم الوقوف معه الشريمة ، فاذا لزمهم الحق أدوه . ولو تتبعنا فضائله لمعجز القلم عن الحمسر . وفيا ذكرناه كماية والله ولي التوفيق وهو المؤمل في اتمام النعمة عليه والخير له بالسعادة والله على كل شيء قدير (١)

#### ◆●◆●製製●◆●◆

صير تنبيه كرا الله الله كرا المؤلف متى انتهى من تأليف كتابه هذا . وقد ذكر المؤلف متى انتهى من تأليف كتابه هذا . وقد ذكر المؤلف من أعوان وسياسة . وقد ذكر في هذه الخاتمة احاديث كثيرة نحوه و مفحة كلها تتعلق بفضل الرباط والمرابطين ، ومكائد الحرب و تعبئة الجيوش ونحو ذلك مما لا علاقة له بالتاريخ مطلقاً عاذلك رأينا عدم ذكرها . وقد ذكر المؤلف أثناء هذه الاوراق السكثيرة نبذة لا بأس بذكرها " ، وهي : وقد ذكر بعر الدين العيني في تاريخه أن حد افريقية من الشرق قصر أحمد قرية هي آخر عمل افريقية ومنها تدخل البرية الى رقه ، وحدها من الفرب طنجة كرية هي آخر عمل افريقية ومنها تدخل البرية الى رقه ، وحدها من الفرب طنجة كذا ذكر اليكري حدها من جمة الغرب اذكر أن عرضها من البحر الى الرمال

 <sup>(</sup>١) وحيدت بطرة الاسل هذه المبارة : وتولى الملك ثلاثا وتلاثين سنة واربنة النهر . وتوفي رحمه الله سنة سبح وخسين ومانة واللف وتولى ابنه عجد باشا

<sup>(</sup>٧)هذه النبذة من شرح قول الناظم :

روبدا فلا تعجل بذمك التى تجار بذمك التى - تباهى بها الاسلام من غزوانها - وقدوجدت في شرحه بياضابالاصل بسم احد عشر سطرا وقد ذكر المؤانس ما يدل على انه ذكر احاد يث تمل على فضل طرالجلس وقد شطبت في هذا البياش فحفظ ما يتعلق بها عا وجدناه مكشوبا لانه غير منسجم

التي هي أول بلاد السودان وهي جبال رمل عظيمة ومتصلة من المغرب الى المشرق وبها يصاد الفنك الجيد. فاذا علمت هذا فاعلم ان طر المس من افريقية والعيان شاهد لذلك . واشتفال أهلها بالجهاد براً ويحراً أشهر من أن يذكر ، فيهادها بحراً في الروم وفي البرفي بحاربي الاعراب

وقد نص مالك وغيره من أصحابه الا ان حبيب على ان جهاد المحارب أفضل من جهاد العدو وان ورد النص بمزية الثاني عن الاول اذ المزية لاتنتهى الافضلية قال الناظم :

فلانهج أمَّا للثغور حنونة كفاها مديحًا عدكم هغواتها

الألف واللام في الثغور العهد، والمهود هنا ثغور المغرب . وامومتها لها من حيث أنها أول ثفر فتح فيه بلاخلاف بين المؤرخين ومنها افتتحت ثغوره في الاصل . وحناتها من حيث جغها من أمورالماش مالم يجمعه غيرها : فقد جمت النخل و الزيتون والدين والكرم والحرث فلا يستولى على أهلها قحط بخلاف غيرها من بلاد المغرب [ وما ذكرناه من أنواع الشجر ] قائم لا هلها مقام النيل من حيث الوثوق بخصبه بل هو أقوى

ويكنى أهاليها مرخ الفضل الها وباطلمن قد قام في حجرائهــا ثم ساق في فضل الرباط من الاحاديث الشيء السكشير

والى هنا انتهى ما ذكره ابن غلبون بشأن الناريخ، والله يتولاه برحمته، ويجازيه عن عمله هذا أحسن الجزاء

## هــذه قصيدة الأديب الفاضل الشيخ أحمد بن عبد المدائم الانصارى الطرابلسي

و هي القصيدة التي انشأها في مدح طر ابلس ردا على ما وصفها به العبدرى في رحلته من أوصاف لا تتفق مع الحقيقة (١)

وقد شرحها الاستاذ أبو عبد الله محممه بن خليل علبون، وصحى شرحها النذكار، وهو كتابه هذا . قال الاستاذ احمد بن عبد الدائم:

#### 0000

طراباس کر تقبل الفتم انها لها حسنات جاوزت سیفاتها اذا أمّها من قد ناته بسلادُه و أوحشه دُو أمرها من حاتها تعالمن عن نفس ومال وعشرة و يضحى بعز ما توكى بجیاتها فكمن دُیُور أخربت و كتائس و كمن حُصون حُوصِرت بسراتها و كم من بلاد المصلیبی مركز أحاطوا بها لیلا فافنوا طفاتها و كم من جوار للكوافر ضیقت على سَنُن الاسلام من نفحاتها

<sup>(</sup>۱) انظر صفحة ب

قدآضحت بمرساها أسيرة فلكما وعسكرها في جيرها من حفاتها وحصه و أو يُسيّ بها ذي معارف وكم من جُنيديّ على شرفاتها بها فضلاء ما الفضيلُ يفوقُهم فوارس انجاد وهم من حاتها قداختارها الزروق دارا وموطنا كذا ابن سعيد مُقتد بهدالها تواترت الاقطاب تترى بارضها وكم سيد رام المقام بذاتها

ويه علماء عاملان بعلمهم خمول عن الاظهار في خلواتها ولم تد عشاقط من جم أهلها ولاقمها في بيمهم من جُماتها اذا حان وقت الصلاة رأيتُهم مراهاً وخلوا الربح في تَرَصاتها

رايبهم سيراعا وحلوا الربيح في عرص

رويدًا فسلا تعجَل بغمك للتي تباهى بها الاسلام من غزواتها بها ملك أندى من السحب راحة وأرأف بالاغراب من والدتها له همَهُ تعلَو لتأييد سنة بحفظ مبانيها وجم رُواتها

لَمَمُوكَ تلقى سوء قصدك عاجلا وقسلبُ نورَ اللم من بَركاتها فتب وانتصح لله ان كنت عارفا ودع سوءَ ما أبديتَه من صفاتها فلا تهج أمَّا الثغور حنونة كفاها مديحًا عـدكم هفواتها ويكنى أهالها من الفضل انها رباطٌ لمن قد قام في حجراتها

فجاءَتك يا شرقُ تسمَّى فراعِها وكن منصفاً ثم آجنِ من نمراتها وصل وسلم يا الهَّى على النّبي نهىءن-طوظائنفس،ممشهو اتبها انتھى

# درس السيكار

| صفحة     |                                           | صفحة |                           |
|----------|-------------------------------------------|------|---------------------------|
| 140      | أبو محمد بن أبي الدنيا                    |      | 1                         |
| 174      | أبو الحسن المواري<br>آثار أحمد باشا       |      | انطابلس                   |
| 41.      | ا ۱۰ احد پاسا                             | 77   | أبو بكر بن عمر            |
|          | ا                                         | ٩٣   | أول دخول الترك طرابلس     |
|          | •                                         | 98   | <b>أ</b> صل آل عثمان      |
| 19.41786 | أبيات القصيدة (١٩٢٥٣<br>التي شرحها المؤلف | 114  | الامير عمر المقدسي        |
|          | التي شرحها المؤلف                         | 112  | الأمير محمد بن جهيم       |
| ٥        | البقيع                                    | 144  | أصل الارنؤود              |
| 14       | برقة                                      | 140  | آق محمد                   |
| 14       | بنغاز <i>ی</i>                            | 122  | أسر خليل القازداغلي       |
| 14       | بناء مدينة القاهرة                        | 107  | ارم ذا <i>ت</i> العماد    |
| 14       | بناء الازهر الشريف                        | 177  | أمير المؤمنين             |
| **       | يمجاية                                    | 170  | أبو الحسن بن النمر        |
| -₩γ      | بكر بن كامل الدهماني                      | 140  | أبو موسى بن عمران الهواري |
|          |                                           |      |                           |

| **   | 11                                      |      | فهرس                                  |
|------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| محمد |                                         | صفحة |                                       |
| ٧١   | دولة بني عبيد                           | ٥٩   | بنو ذباب                              |
| **   | دخول العرب افريقبة                      | 11.  | استبداد عثمان باشا                    |
| 41   | دؤلول ابنة الرَّقِم                     | 115  | ابن نوح المصراتي                      |
| **   | دِرِن                                   | 141  | بناء برج الشعاب                       |
| ٩٣   | دخول الترك فزان                         | 180  | ابنافشلوم عمر ومحمد                   |
| 114  | دخول الثرك غات                          | ١٤٨  | بيعة أهل فزان تمام بن محمد            |
| ۱۲۸  | درنة                                    | 129  | ابن وليد                              |
| 14.  | دار الندو ة                             | ۱۷۳  | ابراهيم بن امماعيل الاجدابي           |
|      | - 7 5                                   |      | <del>&gt;</del>                       |
|      | ۵                                       | 44   | الْجَرْ جَرَانِي                      |
| 14   | هوارة                                   | ٤٥   | جُو رَّ ج <i>ې</i> قائد رجار          |
|      | هزيمة المعز بن باديس ﴿                  | 11-  | جَ <sup>ب</sup> ر    بن موسى التاورغي |
| **   | وصنهاجة أمامالعرب                       | 124  | جبلة بن الايهم                        |
| ٣١   | هزعة حوَّ أمام تميم                     | 144  | الجديد                                |
| VY   | هَرُ عَهُ                               | 101  | جبل نَفُوسة                           |
| 144  | مون<br>هون                              | 102  | جامع محمد باشا الامام                 |
| 110  | ال <b>م</b> يشة<br>ال <b>م</b> يشة      | ١٥٤  | عجديد السوقين المحدقين 👌              |
|      | -                                       |      | بجامع محمد بإشا الامام (              |
| 129  | هزيمة على بن المكّنى                    |      | <u>ن</u> ک                            |
| 10.  | هزيمة عبد الله بن عبد النبي<br>الصنهاجي | ١٠   | دخول البربر برقهوأرض المغرب           |

| صفحة    |                                   | صفحة                               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ٦.      | استيلاءابنغانية على بجاية         | و                                  |
| 77      | وفاة على بن غانية                 |                                    |
| 74      | استيلاء يحيى بن غانيةعلى          | ودان ١٤                            |
|         | طرابلس                            | و فاة المعز بن باديس ٢٨            |
| 144 6 7 | ودّان ع                           | ولاية تميم بن المعز بن باديس ٢٩    |
| 48      | أولاد محود                        | وفاة تميم بن المعز ٣٧              |
| 74      | و فاة يوسف بن تاشفين              | استيلاء تميم بن المعز علىطرابلس ٣٥ |
| 74.41   |                                   | ولاية يحيى بن تميم ٣٩              |
| ۸۱      | الونْشَريسي                       | وفاة يحبي بن تميم                  |
| AY      | وفاة المهدي بن تومرت              | ولاية على بن يحيي                  |
| ۸۳      | ولاية عبد المؤمن بن على           | وفاة على بن يحيي ال                |
| ٨٣      | استيلاء عبد المؤمن بن على         | ولاية الحسن بن على 1               |
|         | على مراكش                         | استيلاء جورجي على المهدية ٤٦       |
| . (     | ولاية عبد الله بن عبد             | استيلاء عبد المؤمن على بجاية ٧٧    |
| אין     | المؤمن على مجاية                  | د رجار على طرابلس ٤٩               |
| ٨٦      | وفاة عبد المؤمن بن على            | ولاية رافع بن مطروح ﴿ ٢٠٥٠         |
| AY      | ﴿ يُوسَفُ بِنَ عَبِدُ الْمُؤْمِنَ | على طرا بلس                        |
| AA .    | ولاية المنصور يعقوب بن يوسف       | استيلاء الافرنج على طرابلس) س      |
| 44      | وقعة تاجر"ا                       | 1                                  |
|         | استيلاءصاحبجنوه على طرابلس        | استیلاء قراقش علی طرابلس ۵۹        |
| _       |                                   |                                    |

| صفحة   |                                              | صفحة |                                        |
|--------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 174    | ولاية ابراهيم مصرلى أغلى                     | 94   | وفد تاجوراء الى القسطنطينية            |
| 141    | د ابراهیم شلبی انیلی                         | ٩٣   | ولاية مراد أغا                         |
| h land | • مصطفى الكبير ﴿                             | 98   | د طورغود باشا                          |
| 144    | الاستنكويلي أ                                | 44   | وفاة مراد أغا                          |
| 144    | <ul> <li>عثمان وكيل الخرج</li> </ul>         | ٩٨   | <ul> <li>طورغود باشا</li> </ul>        |
| 144    | < آق محد الحداد<                             | 49   | ولاية يحيى باشا                        |
| 141    | ه حسن عبازه                                  | 1.1  | أولاد نوير                             |
| ۱۳۸    | ﴿ يُلِكُ مُحُود                              | 1.4  | ولاية سلمان داي                        |
| 144    | د على الجزائري                               | 1.2  | ولاية شريف باشا                        |
| 11.    | <ul> <li>الحاج عبد الله الازميرلي</li> </ul> | ۱٠٤  | وفاة محمد الصيد                        |
| 127    | <ul> <li>ابراهيم الترزي</li> </ul>           | 1.2  | ولاية رمضان داي                        |
| 184    | د محمد بأشا الإمام                           | 1.7  | <ul> <li>محمد باشا الساكسلى</li> </ul> |
| 189    | استیلاء محمد بن جهیم علی مر زك               | 1.4  | <ul> <li>عتمان باشا</li> </ul>         |
| ١.,    | واد <b>ي</b> حسان                            | 111  | رادي الآجال                            |
| 101    | ولاية عثمان القهو جي                         | 110  | وفاة محمد بن جهيم                      |
| 104    | <ul> <li>الحاج مصطفى غلبو لى</li> </ul>      | 117  | ُو <b>جلة</b>                          |
| 104    | <ul> <li>خلیل باشا فازداغلی</li> </ul>       | 14.  | نولية الترك عمالا كغارا                |
| ١٠٤    | الوحشة بين محمد باشا الامام                  | 178  | لاية عثمان يس الشوهلي                  |
|        | ومحمد بای تونس                               | 144  | < بالى شاوشى                           |
| ١٥٩    | ولاية ابراهبم الاركلي                        | 149  | فاة با <b>لى</b> شاوش                  |
| 14.    | « أمماعيل خوجه                               | 144  | لاية مصطنى بهلوان                      |
|        |                                              |      |                                        |

| 20-   |                              |                              |
|-------|------------------------------|------------------------------|
| صفحة  |                              | مغمة                         |
| ٤٨    | حصار رجار طرابلس             | ولاية الحاج رجب ١٦١          |
| ٦٢    | حميد بن جارية جد الجواري     | « محمود أبي امَّيس ١٦١       |
| ٧٠    | حلم يوسف بن تاشفين           | « أحمد باشا قرمنلى ١٦١       |
| ٧٠٣   | حسين النّمّال عامل فزّ ان    | ز                            |
| 114   | أحمد بن هويدي الخرماني       | _                            |
| ۱۱٤   | حِيْرة                       | زويلة تونس ٢٧                |
| 117   | أحدبن عبدالمادي صاحب أوجلة   | ﴿ فَزَّانَ ٨٠                |
| 1 £ £ | حصار الاسبان مدينة طرابلس    | زِعب ۹۰                      |
|       | « ابراهیمالشریف صاحب         | زينب بنت إسحاق النفز اوية ٧٠ |
| 101   | تونس مدينة طرابلس            | الزعفران ١٥٢                 |
| 177   | حسان بن النعان الغساني       | زيادة الله بن الاغلب ١٦٣     |
| ١٧٠   | أحمد زروق ( الفقيه المشهور ) | زهير بن قيس الباوي ١٦٨       |
| ١.٨٠  | أحمد بن ثابت (أبو العباس)    | زُوَّارة . ١٩٢               |
| ١٨٠   | أحمد النصري «                | · >,                         |
| ۱۸۰   | أحمد القروي «                | الحد                         |
| 141   | أحمد المكني                  | ٥٠٠                          |
| 144   | أحد بن عيسي الغرياني         | المار الرابس                 |
| 144   | أحمد بن حسين بن سيد الناس    | معور في سين                  |
| 7+7   | أحد بن محمد المكنى           | حروب الناصر بن غُلْناً س     |
|       | ٠                            | مع العرب وهزعته              |
|       |                              | حصار اسطول رجار المهدية ٢٤   |

| مفحة       |                                | تمند                            |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            | م                              | ط                               |
|            | ا<br>المدن الثلاث <sup>:</sup> | طرابلس ٧                        |
| 14         | مراقية                         | الطاهر صاحب فزان ۱۱۳،۱۱۱،۱۰۳    |
| 14         | المرج                          | ی                               |
| 14         | المدن الحنس                    | ياقوت المعروف بالافتخار ٣٣      |
| 11         | المعز لدين الله                |                                 |
| ٧٠         | المعز بن باديس                 |                                 |
| YY         | المهدية                        | يوسف بن تاشفين ۸۸               |
| 44         | مدة ملك المعز بن باديس         | اليد المعظمة عند النصارى ١٦٤    |
| **         | عمد بن البعبع                  | ک                               |
| 44         | ملك شاه                        | الكلا ٤ العلا                   |
| 41         | محمد بن خزرون                  | كافورالاخشيدي ١٧                |
| 44         | محاسن تميم بن المعز            | كتاب تهنئة الحسن بن على ٢٣      |
| 44         | مدة ولاية تميم بن المعز        | كاهنة افريقية (كاهنة لواتة) ١٦٧ |
| 44         | « 🙎 🖈 يې بن تميم               | 1                               |
| ٤١         | د د علی بن بحبی                | U                               |
| ٤٦         | محرز بن زياد                   | لبدة ١٢٠٩                       |
| ٥٨         | محمود بن خطاب الهواري }        | لوبة ١٢                         |
| <b>√</b> ∧ | صاحب زويلة (                   | النتحاق قراقش بزويلة 🕟 🐧 .      |
| •4         | مسعود بن زمام                  | لَجَم ١٢٨                       |

| مفحة                          |
|-------------------------------|
| محود بن طوق بن بقية           |
| جد المحاميد الأعلى )          |
| محسن (وادي الهيرة) ٦٣         |
| 1 4 LW 177                    |
| wa +. all1                    |
| 1 4 6 1 4                     |
| 1                             |
| المصامدة ٧٧                   |
| المهدي محمد بن تومَرت ٧٧      |
| مدة ولاية عبد المؤمن بنعلى ٨٧ |
| w dl. c i                     |
| مدت محمد داشا                 |
| ماه مال فدان معدا             |
| موت الناصر صاحب فزان ۱۰۰      |
| موت المنصور صاحب فزان ١٠٣     |
| محد المسيد ١٠٤                |
| عمد باشا الساكسلي ١٠٥         |
|                               |
| الرام بلك مور السبيب          |
|                               |
| مندرة ۱۱۲                     |
| مرزك ( مرزوق ) ۱۱۶ 🖟          |
|                               |

| ************* |                                       |                                    |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| صفحة          |                                       | صفحة                               |
| ۸۰۸           | انتقاض عبد الله بن عبد النبي          | محمد بن عبد الله بن أحمد غلبون ٢٠٣ |
|               | على خليل باشا                         | محمد بن العربي                     |
| 17+           | فني ابراهبم الاركلى الى<br>الاسكندرية | ن                                  |
|               |                                       | نبارة ١٥                           |
|               | w                                     | نقض المعز بن باديس عهد             |
|               | / \3                                  | العبيديين ، ودعوته للخليفة ٢٣      |
| 10            | سَبْرَتُ (صبره )                      | العباسي ببغداد                     |
| 10            | سروس « شروس »                         | انتصار الحسن بن على على ٣          |
| 17            | سور مدينة طر باس                      | جي <b>ش</b> رجار                   |
| 41            | سبيطلة                                |                                    |
| ۲۱            | سو سة                                 | •                                  |
| 44            | سبيية                                 | الناصر بن المنتصر                  |
| ۰۳            | سبب انتقال قراقش الى افريقية          | صاحب فزان ۱۵۷٬۱۰۰                  |
| ۸۰            | سنتريه                                | النجيب بن محمد بن جهيم ١٣٧         |
| ٦.            | سبب التزام الملثمين اللثام            | صاحب فز ان                         |
| ۱۱٤           | سلطان بن مرهى الغيباني                | نفي علي الجزائري ألى بلادالنرك ١٣٩ |
|               | •                                     | نقض محمد الامام الصلح الذي ١٤٤     |
| 144           | سوكنة                                 |                                    |
| 104           | سميد بن المنتصر المرموري              | عقده عبدالله الازميرلي             |
| 170           | سعید بن خلفون الحسّانی                | مع الاسبان                         |
|               | ( أبو عثمان) ً                        | انتصار منصو ربن خليفة ١٤٥          |
| 179           | فَعَمُدُو نَهُ ﴿ السَّمِ امْرَأَهُ ﴾  | . 11                               |
|               | ( ) (                                 | 1 , 3 0, 1                         |

|       |                              |            | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحة  |                              | مفحة       | e de la companya de l |
| 107   | عبد الله بن أحمد بن غلبو ن   | 194        | سَكْرة ( اسم موضع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104   | على الفرجانى رئيس المبتدعة   | 198        | سوق الذئب ( محمد بن منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | عبد الله الشعاب              |            | الترهو ني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.   | على بن أحمد الخ <b>ط</b> يب  | 7.4        | سالم بن أحمد بن قنونو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٤   | عبد العزيز أبو فارس          |            | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179   | عبد الوهاب القيسي            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14+   | عبد الله بن بحيى السوسي      | ۸,۸        | عين الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 184   | عبد الله بن أحمد بن عبد      | ٦٠         | على بن اسحاق ابن غانية ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الرحمن بن غلبون              | ٦٥         | عبد الله بن <b>ياس</b> ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ي ۱۸٤ | عبد السلام بن عثمان التاجور: | <b>Y</b> A | عبد المؤمن بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | علي بن عبد الصادق            | ۸٠         | عقيدة ابن تومرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ف ۲۱۳ | تعدي عامل مصراته على المؤل   | ۸۹         | علي بن <b>الغ</b> از <b>ي وهل هو</b> علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ڣ                            |            | ا بن الغاني ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | J                            | ن ۱۰۰      | عرو بن العاص واسقف نصر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14    | الافارق                      | 118        | عبد الله دباش الحسناوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79618 | فتح طرابلس                   | 117        | عتمان باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10    | فتح مدينة صبرة               | 14+ (      | تمديالو لاةالترك على الاعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨    | فتح عبد المؤمن المهدية       | 111        | عين الوزغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • 4   | فتح زويلة                    | 10.61      | عبد الله بن عبد النبي ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48    | فتح و دان                    |            | الصنهاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4٤    | فتح غدامس                    | 107        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| افتداء طرابلس من الاسبان ۱۶۰ قتل عبد الله بن يس ۱۶۰ قتل عبد الله بن يس ۱۹۰ قتل عبد الله بن يس ۱۹۰ قتل عبد الله بن يعي السويدى ۱۰۱ قتل يعي بن يعي السويدى ۱۰۱ قتل المنصور صاحب فزان ۱۰۰ قتل مرين باشا ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ المسورة أخت علي ابن يوسف ۱۹۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۰۰ قتل مريم الشبلية ۱۱۰ قتل مريم الشبلية ۱۱۰ قتل مريم الشبلية ۱۱۰ قتل المعرب معاحب فزان قبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۱۱۱ قبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۱۱۱ قتل أولاد فشلوم : عروضمد ۱۱۰ قتل مراد الفوشلي ۱۱۰ قتل مراد الفوشلي ۱۱۰ قتل ملاولي ۱۱۰ قتل مصطفى غلبولي ۱۱۰ قتل مصطفى غلبولي ۱۱۰ قتل قتل قائد الله بن عبد النبي ۱۱۰ قتل قتل قراقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |                                               | *********** |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| فساطو ۱۹۱ قصر قراقش ۱۹۹ فرقارش ۱۹۹ فرقار ۱۹۹ مع الشريف فرقان ۱۹۹ فقل مريف باشا ۱۹۶ فقل شريف باشا ۱۹۶ فقل شريف باشا ۱۹۶ فقل شريف باشا ۱۹۶ فقل مري الشبلية ۱۹۷ فقل ۱۹۶ فقل مري الشبلية ۱۹۷ فقل ۱۹۶ فقل مراء المرب على الممز تو قتل النجيب بن محمد المدياس ۱۹۶ فقل مراء المرب على الممز ۱۹۶ فقل مراد الفوشلي علم فول ۱۹۶ فقل مراد الفوشلي علم فلمة الشرق بك فقص المروسيين عمر فعمد المحمد فول ۱۹۶ فقل مراد الفوشلي علمولي ۱۹۶ فقل مواد الموسيين ۱۹۶ فقل مواد المعر بسبه المحروسيين ۱۹۶ فقص المروسيين ۱۹۶ فقل مواد المعلني غلبولي ۱۹۶ فقل مواد العروسيين العروسين العروسيين العروسيين العروسين العروسيين العروسين العروسيين العروسيين العروسين ال | i.          | •                                             | غيزه        |                            |
| فضيل بن عياض ١٧٠ قتل بحيى بن يحيى السويدى ١٠١ مرت مرت مرت السويدى ١٠١ مرت مرت السويدى ١٠٠ مرت السويدة | ٦٧          | قتل عبد الله بن يس                            | 12.         | افتداء طر ابلس من الاسبان  |
| عبر المروسيين على المروسيين عبر المروسيد المروسيين المروسين المروسي | 49          | قصر قر اقش                                    | 101         | فسأطو                      |
| معرف معرف المنافع المنافع و المنافع | 44          | <b>قر</b> قارش                                | ۱۷۰         | فضیل بن عیاض               |
| معلّية معلى المراء الدرب على المعر العرب فران ١٠٠ مع الترك مع الترك مع الترك مع الترك مع الترك المعرورة أخت على ابن يوسف ١٠٠ قتل شريف باشا ١٠٠ ابن تاشغين المعرورة أخت على ابن يوسف ١٠٠ قتل مريم الشبلية ١٠٠ معلى المان داي الصلح بين محمد باشا ومحمد ان المعرورة المعر | 1.1         | قتل بح <sub>ي</sub> ى بن يحيى السويد <b>ى</b> |             | 40                         |
| المصورة أخت علي ابن يوسف ١٩٠٧ قتل حسن النعال عامل فزان ١٠٠٠ النعار عامل فزان ١٠٠٠ ابن تاشغين ١٠٠٠ قتل مريم الشبلية ١٠٠٠ مسلب سلمان داي ١٠٣ قبل أولاد جبر بن موسى الناو رغي ١١١٠ قبل عبر عبد الله بن عمد باشا و محمد بن العسر عالم المرب على الممز تو قتل التجيب بن محمد بن العسر ١١٠٠ قتل التجيب بن محمد بن العسر ١١٠٠ قتل أولاد فشاوم : عرومحمد ١١٠٠ قتل مواد الفوشلي ١٤٠٠ قتل مواد الفوشلي ١١٠٠ قتل مصطفى غلبولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+4         | قتال المنصور صاحب فزان                        |             | <b>ت</b>                   |
| الصورة أخت على ابن يوسف ٧٩ قتل شريف باشا ١٠٤ ابن تاشفين ١٠٠ قتل مرية باشا ١٠٠ مسلب سلبان داي ١٠٠ قتل مرية أولاد شرشان و ١٠٠ الصلح بين محمد باشا و عمد بن الله المحمد بن أبي مسلم فز ان قتل النجيب بن محمد سأبي المحمد بن أبي مسلم فز ان قتل النجيب بن محمد ساحب فزان و قتل أولاد فشاوم : عمر و محمد ١١٠ قتل مواد الفوشلي ١١٠ ١١٠ قتل مواد الفوشلي ١١٠ قتل مصطفى غلبولي ١١٠ قتل مصطفى غلبولي ١١٠ قتص المروسيين ٢٠٠ قتل مصطفى غلبولي ١١٠٠ قتص المروسيين ٢١٠ قتل مصطفى غلبولي ١١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | مع الشرك                                      | 196         | •                          |
| ابن تاشنين المسلس المان داي المسلس المان ال | 1.4         | قتل حسن النعالعامل فزان                       | <b>£</b> £  |                            |
| السلح بين محمد باشا ومحمد بن المحلف بين محمد باشا ومحمد بن المحلح بين محمد باشا ومحمد بن المحلف في المحلف المحلف المحلف المحمد بن المحلف المح | 1+\$        | قتل شريف باشا                                 | ٧٩          | الصورة أختءلي ابن يوسف     |
| الصلح بين محمد باشا و محمد بن الله الله بن محمد باشا و محمد بن الله الله بن محمد بن أبي سرح ١١٦ قبل الله بن محمد بن أبي سرح ١١٦ قبل الناجيب بن محمد ما حب فزان و القبض على المعر بن محمد ما حب فزان و قبل أولاد فشادم عمر و محمد ١١٤ قبل مراد الفوشلي ١٤٢ قبل مراد الفوشلي ١٤٢ قبل ما الاحمر بسمة ١٤٢ قبل مصطفى غلبولي ١٤٢ قصر العروسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۰۷         | قتل مريم الشبلية                              |             | _                          |
| قبر عون الانجيب ماحب فزان المسلم المراء المرب على الممز الاعلام المراء المرب على الممز الله على المراء المرب على الممز الله على الممز الله المراء المرب على الممز الله المراء المرب على المراء المرب على المراء المرب ا | ***         | قنلأولاد جبربنموسي الناورغي                   | 1.4         | •                          |
| قبر عون البيم ساحب فزان قبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح ١١١ قبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح ١١٦ قبل النجيب بن محدصاحب فزان ( القبض على المناس صاحب فزان ( قتل أولاد فشاوم : عمر ومحمد ١٤١ قتل مراد الغوشلي ١٤٢ نفل المتحر بسمة ١٤٢ قتل مصطفى غلبولي ١٤٢ قتل مصطفى غلبولي ١٤٢ قتل مصطفى غلبولي ١٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | قرية أو لاد شوشان                             | 118         | _                          |
| قتل النجيب بن محماحب فزان ١٣٨ القبض على المناصر صاحب فزان د قتل أولاد فشادم: عمر وحمد ١٤١ قتل أولاد فشادم: عمر وحمد ١٤١ قتل مراد الفوشلي ١٤٤ قتل مراد الفوشلي ١٤٤ قلمة الكرك ٤٥ قتل مصطفى غلبولي ١٤٥ قتل مصطفى غلبولي ١٩٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                               |             | جهيم صاحب فز ان            |
| قدوم امراء العرب على المعز ٢٠٠ القبض على الناصر صاحب فزان ﴿ قتل أولاد فشاوم : عمر ومحمد ١٤١ قتل أولاد فشاوم : عمر ومحمد ١٤٠ قتل مراد الغوشلي ١٤٠ قلمة النّرو بك ٤٠٠ قتل مسلم غلبولي ١٤٠ قتل مصلفي غلبولي ١٤٠ قتل مصلفي غلبولي ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117         |                                               |             | , <b>:</b>                 |
| قصر الدعاس ٣٤ قتل أولاد فشاوم : عرومحمد ١٤١ قتل مراد الغوشلي ١٤٢ قتل مراد الغوشلي ١٤٢ قتل ملاد الغوشلي ١٤٩ قتل مصلفي غلبولي ١٤٩ قتل مصلفي غلبولي ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144         |                                               |             | G                          |
| قلمة الشوريك         إن القوشل         ١٤٧           قلمة الشوريك         إن القصر الاحر بسمة         ١٤٩           قصر العروسيين         ١٧         ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                               | ۲۰          | قدوم امراء العرب على المعز |
| قلمة الكرك ٤٠ القصر الاحر بسمة ١٤٩<br>قصر العروسيين ٢٢ قتل مصلفي غلبولى ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181         |                                               |             | •                          |
| قصر العروسيين ٢٢ قتل مصطنى غلبولى ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124         | قتل مراد الغوشلي                              | 0 \$        | قلمة الشُّو بَك            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129         | القصر الاحر بسمة                              | 95          | قلمة الكرك                 |
| قتل قراقش ٦٤ ﴿ قَتَلَ مَبِدُ اللَّهُ بِنَ عَبِدُ النَّبِي ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>/•</b> * | قتل مصطفى غلبولى                              | 77          | قصر العروسيين              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109         | قتل عبد الله بن عبد النبي                     | 7.8         | قتل قراقش                  |

| صفحة    |                                         | ٠٠٠ صفحة                         |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|         | ٠.                                      | قتل الحاج رجب ١٦١                |
|         |                                         | قریة حسان :قصور حسان کریم        |
| 41      | توجه العرب الى افريقية                  | مد جسان ا                        |
| ٤٥      | تسليم الحسن المهدية                     | قتل خليل قاز د اغلى ١٩٢          |
| ٦٨      | تأسيس مدينة مراكش                       | ر                                |
| **      | تو مر ت                                 | قصيدة ابن عبد الدائم ٢١٨         |
| ۸٠      | تينكمل                                  | الربقة ٢                         |
| AE S    | اتفاق العرب على محار بة عبد             | رقادة ١٦                         |
| د ا ``  | المؤمن ورفضهم مساعدة رجا                | رافع بن بكر الدهمانى ٤٠          |
| 48      | تاجوراء                                 | الرشاطي ٥٩                       |
| 44      | أتغلب حجاج على غريان                    | (رات)غات ۱۱۴                     |
| 1206111 | تاورغاء ،                               | رمى الاسبان مدينه طرابلس } ١٤٠   |
| ياً إ   | تاجر من بلنسية يسأل طرا بلس<br>عدر بلده | بالمدافع ( الا                   |
| \.\•{   | عن بلده                                 | شد                               |
|         | ث                                       | شروس ﴿ سروس ﴾ ١٥                 |
|         |                                         | شعر ابن عباد ٧٤،٧٣               |
| 45      | الاثبج                                  | رَبُرِ<br>شَنْتُرِين ۸۷          |
| ی ۱۰    | عورة أهل طرا باسعلىالنصار               | شروط الاسبان على أهل طرا بلس ١٤٠ |
| 1.1     | ثورة بحبي بن يحيي السويدي               | شروط الصلح بين محد الامام كري    |
| 1.4     | مورة نيال                               | والاسبان المسان                  |
| 1.4     | ثورة عبد الصمد                          | شكشوك ١٥٢ 🛚                      |
|         |                                         |                                  |

| مفحة |                           | inin                                       |
|------|---------------------------|--------------------------------------------|
|      | •                         | ثورة تاجوراء و بنورقيعة ١٠٢                |
|      | ÷                         | الثورة على عثمان باشا ١٢٦                  |
|      | خروج الملثمين من          | الثورة على آ ق محمد . ١٣٥                  |
| ٦٧   | الصحراء الكبرى الى        | تورة المحاميد على آق محمد ١٣٦              |
|      | السوس الاقصى              | ا المورة أهل فزان على محمد كا ١٤٨          |
| 44   | خو دة بنت شرومة           | الغُزيّل بن المكنى ﴾ الم                   |
| ١٠٣  | خراب قرية تاجوراء         | الورة أهل غريانع <b>ل</b> ىخليل باشا   ١٥٦ |
| 111  | الخرمان                   | ثورة ابراهيم أليل بالمدينة كالمام          |
| 124  | خدع الناصر صاحب فزان      | على خليل يأشا ( ١٠٨                        |
|      | <b>و الق</b> در به        | ثورة الاعراب مع محمد                       |
| 101  | خلع محمد الامام           | الانضولی علی ابراهیم 📗 ۱۹۰                 |
| 104  | خروج غريان على طاعة       | الاركلي                                    |
|      | مصطفی غلبولی              | عد حسان ۱۲۸                                |
| \°Y  | خليل باشا قازداغلى        | ثورة أهل تاجو ر اء ١٩٣                     |
| 177  | خطّاب البرقي ( أبو نزار ) | د ابن حسین الکول اغلی ۱۹۶                  |
| ۱۷۳  | 'خد"ام الزر وق            | • على بن عبد الله الصنهاجي ( ١٩٤           |
|      | ,                         | (أبو قيلة )                                |
|      | į                         | ثورة ابراهيم الترياق وعلى ١٩٧              |
|      | ک                         | ابن خليل الادغ                             |
|      |                           | اورة ابن الرقيس                            |
|      |                           |                                            |
|      |                           | 1                                          |

| P           |                                  |            |                        |
|-------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| صفحة        |                                  | صفحة       |                        |
|             | ė                                | *          | <b>.</b>               |
| *\<br>*\    | غويبة<br>أخمات                   | ,          | ظ                      |
| 114         | غا <b>ت ، أ</b> و (رات)          | ن ۷۷       | ظهور دولة الموحدير     |
| <b>\</b> \\ | غدر غمان باشا بأهل أو <b>جلة</b> | له الاهالي | ظلم عثمان باشا و ارهاة |
| 144         | غدر عثمان باشا بوفد الامان       | 119 - 114  | بالضرائب               |

### تصحيح

وقع فى صفحة ٢٤ سطر ٩ كلمة « اتبعت الرقم » وهي خطأ . وصواحٍ لم البنة الرقم » — وفي صفحة ١٤٣ سطر ١٤ كلمة « ضرك بضاد مهملة » وهي خطأ صواجها صرك بصاد مهملة » ـ وفي هذه الصفحة سطر ١٦ « بصباد معملة »

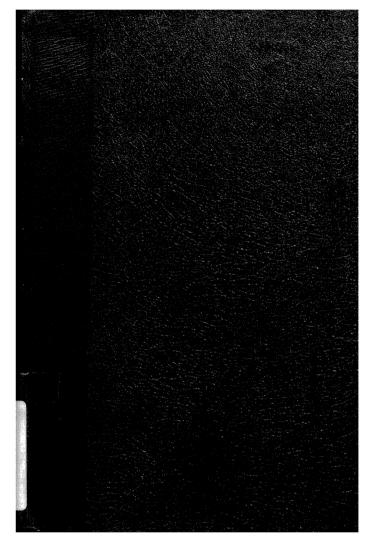